# الفصل الاول

في نهايتي ترجد بدايتي ... هذا تعبير سمعت الكثير من الناس يقواونه . ولكن ما معناه؟

هل توجد نقطة معينة يستطيع أن يضع الإنسان إصبعه فرقها ويقول: \* بدأت القصة ذلك اليوم في ذلك المكان والزمان ومع ذلك الحدث؟ \*

هل بدأت قصتي عندما وقع بصري على إعلان لبيع بيت " القلاع بالمزاد؟ كانت في الإعلان صورة البيت الثمين الذي يرجع تاريخه إلى ثمانين وربما إلى

لم أكن أعمل شيئا محددا "كنت أسير في الشارع الرئيسي" لكنجسترن بيشوب" مكان لا أهمية له . عندما رأيت الإعلان .... لماذا ؟

أهي إحدى لعب القدر؟ أم أنها ضربة من ضربات الحظ التي لا تتكرر و تعديد

يمكنك أن تنظر إلى الأمر من كلا الاتجاهين . أو ربعا تستطيع أن تقول: إن اللقاء مع "سانتونكس" كان نقطة البداية ... أستطيع أن أغمض عيني وأراه ... بخديه المتوردين وعينيه اللامعتين وحركة يده الرقيقة وهو يرسم ويصمح خرائط المباني بأبعادها وارتفاعاتها . بيت واحد على وجه الخصوص ...، بيت رائع .. بيت يكون رائعاً عندما تعتلكه .

كان حديثي مع "سانتونكس" بدور حول ذلك البيت الجميل ... كان حلما جميلا يتركز حوله حديثنا . البيت الذي سوف يبنيه لي "سانتونكس" أو أن الأجل امتد به إلى أن يتحقق الطم ،

البيت الذي أميش فيه مع الفتاة التي أحبيتها ، وكما يتولون في تصمص البيت الذي أميش فيه مع الفتاة التي أحبيتها ، وكما يتولون في تصمص الأطفال : " نعيش في سعادة أبدية " هكذا بدأ الأمر معي ... الشوق إلى شما ليس من المحتمل أن آناك شاء إذا كانت فذه قممة حب - يعني كذاك - فلماذا لا أبدأ من حيث رأيت "إيللي" لأول مرة واقفة بين أشجار الشربين في أرض الفجر ، أرض الغجر ، نعم ، ربعا كان من الأفضل أن أبدأ من هناك بعد تراط

إعلان المزاد ، رأيت رجلا شيخاً من أهالي المنطقة وسائته :

كيف رأيت هذا البيت المسمى بـ " القلاع " ؟ نظر إلي الشيخ نظرة غريبة
 وقال: إن أهالي المنطقة لا يعرفونه بهذا الاسم " وإنما بـ " أرض الفجر"
 وعندما سالته عن سبب هذه التسمية قال:

لذلك قصة لا أعرفها تماما فالأقوال تختلف .. على أية حال يقع البيث في المكان الذي تحدث فيه الجوادث .

- حوادث السيارات؟

- كل أصناف الحوادث من معظمها اليوم خوادث سيارات ... إنه ركن ملعين .. أوصى المجلس القروي برضع لافتة تحذر من الخطر ، ولكن بالرغم من ذلك نقم الحوادث وسائته : لماذا الفجر ؟

- يررى أن الأرض كانت للغجر في وقت من الأوقات وعندما طردوا منها أمللتوا عليه اللعن تضحك لأنتا أمللتوا عليه اللعنة ، ضحكت ، وقال الشيخ : إننا رجال المدن تضحك لأنتا لانعرف أن بعض الأماكن ملعونة حقا ، وأن اللعنة قد حلت على ذلك المكان ... رقد لتي البعض مصرعهم وهم يكسرون الصجارة من للحجر للبناء ، أشار الشيخ نحن الل المغطى باشجار الصنوير قائلا :

مناك لقي "جيوردي" الشيخ مصرعه ... قي أرض الفجر ، نعم أعتقد أن هذه كانت البداية ،، عندما أرتب الذكريات في ذهني .. لا أدري ما إذا كنت سألت وقتها أو بعد ذلك عما إذا كان الفجر لا يزالون يعيضون في النطقة ، واخريني الرجل أن عددهم لم يعد كبيرا لأن رجال الشرطة دائما يضمطرينهم إلى الرحيل وقت :

ااذا لا بحب أحد الفجر ؟

الهم السوس . . مل أنت واحد من تجري في غروتهم دماء الفجر ؟ المناه باللهي ، وفكره في أن الرجل كان على حق في تفكره لانتي إشبه الله

النها أن ذاك الذي جذبني لاسم أرض الغجر ...

الله الطريق التي تردي إلى التل لكي أتمكن من مشاهدة البحر والسفن ..

يمن الأنضل أن يتركوها وشائها .. سوف تري أن أحدا لا يحالفه الحظ في هذا المكان .

ضحكت العجوز مرة ثانية وقالت بحدة:

- لا تسخّر أيها الشاب ، لم يجد العظّله مكانا هنا ،، لا في البيت ولا في الرض . الأرض .

 ما الذي حدث في البيت؟ لماذ ظل خاليا لمدة طويلة؟ لماذا تركوه إلى أن تهدم؟

-أخر الناس الذين عاشوا فيه .. ماتوا جميعا ...

سألتها بفضول: كيف ماتوا ؟

- من الأفضل ألا نتكلم في هذا الموضوع ...

قلت لها : إنها تستطيع بالرغم من ذلك أن ترري القصة ... تغيرت لهجتها وهي تقول برجاء : - ما رأيك في أن أقرأ طالعك أيها الفتى ؟ ضح في يدي عملة فضية .. أنت واحد معن سنتحقق لهم أمال كبيرة ذات يوم .. - قلت لها إنني لا أومن بقراءة البخت وليس معي عملة فضية ، قالت إنها على استعداد لقراءة طالعي مقابل سنة بنسات فحسب . ناولتها سنة بنسات وتأملت النقود برهة ثم أخذت كفي بين يديها وظلت صامتة برهة ، ثم دفعت يدي بعيدا وهي تقول بخشونة :

 إذا كنت تعرف صالحك فاترك أرض الفجر الآن ، ولا تفكر في العودة إليها مرة أخرى ! عندما سالتها عن السبب قالت :

 لأنك إذا عدت فسوف تجد الأحزان والخطر في انتظارك .. انس أنك رأيت هذا المكان .. إنني أحدرك .

قالت ذلك وانسحبت نحو الكوخ وصفقت الباب رواحا بعنف .. است إنساتا منشائما .. إنني أومن بالحق .. ولكن داخلتي إحساس بعدم الارتياح لما قرأته المجوز في كفي ... إنني أعتبر قراءة البخت مجرد عبث ورسيلة للحصول على القود من الأغبياء .. ألقيت نظرة أخيرة على إعلان المزاد ... لم يسبق لي أن حضرت مزاداً لبيع أحد البيات ولكنني حضرت في هذه المرة لكي أرى

لقد كان المنظر رائما ولكرت في نفسي وإنا أمثك هذا المكان .. أرض الغجر -كانت فكرة سخيفة - وعنما مررت بالشيخ في طريق عودتي قال لي :

 إذا كنت ترغب في رؤية الغجر ، فهناك اللسز 'ليي' العجوز.. إعطاها الميجور كرخا لتعيش فيه .. وسالته عمن يكرن ؟ وقال الشيخ بدهشة :

- الميجور ' فيليبوت 'طبعا لا أعرفه !

أدهشه أنني لا أعرف الميجور ، وقهمت أن الميجور هن الرب المحلي .. وأن أسرة " فيلييوت " عاشت هنا منذ أجبال طويلة ... تمنيت الشيخ يوما طيبا ، وهمت بالانصراف عندما قال :

- يقع كوخ العجوز ، في نهاية الشارع ... ربما رأيتها أمام باب كوشها ...
لا تحب البقاء بالداخل ، هذه عادة الغجر ، مشيح وأنا أفكر في أرض الغجر .
وكدت أنسى ما قبل لي .. عندما رأيت امرأة عجوزا طويلة سرداه الشعر .
تحملق في وجهي وراء سور حديقة .. أدركت على الفور أنها المسر " لهي " ...
توقفت الأتحدث معها وقلت : سمعت أنك تستطيعين أن تحدثيني عن ذلك البيت...
" أرض الغجر " فقالت وهي تزيح خصلة متهدلة من شعرها :

لا شأن لك بذلك أيها الشاب ... استمع إلي ... أنت فتى حسن المظهر ..
 لاخير بأتى من رراء أرض الفجر .

أليس البيت معريضا للبيع ؟

- نعم .. وأحمق ، ذلك الذي يفكر في شرائه .

- من الذي يفكر في شرائه ؟

- أحد البنائين ،، أكثر من واحد ...سوف يباع بثمن زهيد ...

سالتها بفضول: ولماذا يباع بثمن بخس رغم أن الموقع معتاز ....

لم تجب عن هذا السؤال ، وقلت لها :

انفترش أنه ببيع بثن زهيد .... ما الذي سوف يقطه المشتري بالبيت ؟
 ضحكت العجوز ضحكة معقونة وقالت ;

سوف يهدم البيت القديم ليبني عشرين .. وربما ثلاثين بيتا مكانه .. ولكن
 اللمنة سوف تحل عليها كلها .. لن ينال أي إنسان خيرا من أرض الغجر ..

الشخص الذي سيشتري " القلاع " .. أو يععنى آخر لأنها متعة أن أرى صاحب أرض الفجر ... أعتقد أن هذه كانت نقطة البداية ... خطر على ذهني خاطر غريب .. سوف أحضر وأدعي أنني جنّت للاشتراك في المزاد .. أن أزايد على البنائين الذين حضروا ليشتروا البيت بثمن بخس ... سيف أخيب أمالهم وأشتري البيت وأذهب إلى " ووداف سانتريكس" قائلا له : تعال وابن لي بيتا .. لقد اشتريت لك للوقع إذ سوف أعثر على فتاة ... فتاة واثعة لنعيش معا في سعادة أبدية .. كانت تراودني في العادة مثل هذه الأحلام .

ومن الطبيعي أن تمضي تلك الأحلام بون أن تتحقق .. ولكنني كنت أجد فيها متعة .. متعة يا إلهي! أه لو أنفي كنت أعرف الغيب!

كانت مجرد مصادفة تلك التي أحضرتني إلى الارض المجاورة لبيت أرض النجر " ... كان أتود سيارة مستأجرة الذهاب ببعض الناس لحضور مزاد في "لندن" .. ليس لبيع بيت وإنما لبيع محتويات .. كان منزلا كبيرا قبيحا يقع في أطراف المدينة .. كان الراكبان زوجين مجوز وهرم سمعتهما يتحدثان عن شراء مجموعة من البرق المعجن ... المرة الوحيدة التي سمعت فيها عن الورق المعجن من أمي التي كانت تقول إن غسل الأواني المصنوعة من ذلك الورق افضل من غسل أوانى البلاستيك ..

تعجبت أرغبة قوم آثرياء في شراء مجموعة من ذلك النرع.... اختزنت تلك التعينة في ذاكرتي حتى أقرأ شيئا عن البريق المغجن الذي يتكبد الأثرياء من أجله كل هذه المشقة ... كنت في الثانية والعشرين من عمري وأحب جمع المعلومات عن الاشياء ... كنت أعرف الشيء الكثير عن السيارات والميكانيكا والقيادة ... اشتغلت في إيراندا أذات يوم في مجال الخيول وكدت أتروط مع أحدى عصابات المخدرات ولكنني كنت عاقلا ونجوت بنفسي في الوقت المناسب. لم تكن وظيفة قائد سيارة لإحدى شركات تأجير السيارات الفاشرة السيء السيء من أحصل على كثير من المال ولكن العمل نفسه كان بالشيء السيء ... كنت أحصل على كثير من المال ولكن العمل نفسه كان مملا... عملت ذات صديف في جمع الفواكه وكان الأجر قليلا ... ولكنش من المستعدت بالعمل . جربت العديد من الاعمال ... عملت ذات هيف في جمع الغواكه وكان الأجر قليلا ... ولكنش

الدرجة الثالثة ؟ وحارسا للشاطئ في الصيف ... وعملت بائعا لدوائر المعارف والمكانس الكهربائية وغيرها ... واشتغلت ذات مرة في حديقة ، واكتسبت بعض المعلومات عن الأزهار . لم أمكث كثيرا في أي رظيفة .. والمكانست بعض المعلومات عن الأزهار . لم أمكث كثيرا في أي رظيفة ... ولماذا أقعل ؟ كنت أجد منعة في أي عمل أزاوله ... كانت بعض الأعمال تحتاج إلى جهد أكثر من غيرها ولكنتي لم أكثرت لذلك .. لم أكن في الواقع كسولا ... ولكنتي كنت سريع الملل . أحب أن أذهب إلى أي مكان وأرى كل شيء ... وأن أفعل كل شيء ... أريد أن أكتشف شيئا . عمل من الحين والحين لابحث عن شيء ... أريد أن أكتشف شيئا . كنت أشفاء الدراسة أثرك المدرسة بين الحين والحين لابحث عن شيء ... ولكنني لم أكن أعرف في ذلك الوقت ما هذا الشيء ولكن هذا الشيء موجود في مكان ما .. . وسوف أعرف عنه كل شيء إن عاجلا أو أجلا . ربما يكون في الواحدة ولكنني سرعان ما أبحث عن غيرها .. مثل الوظائف تعاما .. الحيد المتال من أي أخد مئذ تركت الدراسة .

لم يوافق كثير من الناس على اسلوب حياتي ، ربما الانهم لم يكونوا ورفر المال لكي ورفواني بيدا .. كانوا يريدون مني أن أعرف فتاة واحدة وافر المال لكي الربح با واستقر في عمل جيد ... ولكنني كنت أدى العالم الذي وضع قيه الإنسان الاتمار الصناعية في السماء .. والتفكير في السغر إلى الكواكب .. لابسان الاتمار الصناعية في السماء .. والتفكير في السغر إلى الكواكب .. لابه إلى من وجود شيء يخفق له قلبك ويستحق منك أن تبحث عنه ولو طلت المهاد الإرضية كلها . أنذر ذات يوم .. في الفترة التي كنت أعمل قيها نادلا .. المعت من مواة السعاد الميانية المنافق أن المعاد أن المعت من مواة المنافق المنافق أن المنافق المنافق المنافق أن المنافق المنافقة منافقة المنافقة ا

غريب مع اللون المجاور ،، وهنا وهناك بقع لوقية لا يبدر أنها تعني شيئا .. ورغم هذا فقد خيل إلي أنها تقبل شيئا ... إنني لا أجيد الوصف ؟ ولكن كل ما أستطيع أن أقبله هو أنني كنت أشعر برغبة شديدة في تأمل اللوحة. وقفت طويلا أتأمل الصورة وأنا أفكر .. فلنفترض أنني اشتريت هذه اللوحة .. كم يبلغ شنها .. عشرون ؟ خمسة وعشرون جنيها ؟ دخلت المحل بثبات ورحب بي صاحب المحل وأخبرته برغبتي في مشاهدة اللوحة عن قرب ، وأحضر الرجل اللوحة وإمسكها لي الأتاملها كما أشاء ، وسائته أخيرا :

كم ثمن هذه اللرحة ... - نسبة موشيد القيمت ال

- خمسة وعشرين الف جنيه ! هززت رأسي وأنا أقول له : إنه مبلغ ضخم ... ولكنني أعتقد أن اللوحة تستحق هذا الثمن !

- تعم ... أنت صاحب ثوق رفيع ...

خيل إلي أن كل واحد منا فهم الآخر جيدا ... شكرته وخرجت إلى الشارع .. لا أعرف الشيء الكثير عن الكتابة .. أعني الكتابة بالأسلوب السليم .. اللوحة التي رأيتها على سبيل المثال .. في الراقع ليس لها صلة بأي شيء .. أعني أنها لا تثير أي أفكار ، ررغم ذلك فاتي أراها مهمة على وجه ما .. إنها كواحدة من الأمور التي وقعت لي وتعني شيئا .. تماما مثل أرض الفجر التي كانت تعنى شيئا بالنسبة لي ... كما أن أسانتونكس أيعني شيئا بالنسبة لي ...

لم إذكر عنه الشيء الكثير .. هو مهندس ولا شك أنك قد خسنت ذلك .. لم
تكن لي صلة بالمهندسين رغم أنني أعرف بعض الأشياء عن البناء .. التقيت
ب"سانتونكس" أثناء وإحدة من رحلاتي .. كنت أعمل سائقا أذهب بالأغنياء إلى
حيث يرغبون .. ذهبت مرة أن مرتبن إلى ألمانيا .. وأنا أعرف بعض الألمانية ..
كذلك ذهبت إلى فرنسا وأستطيع أن أتحدث لقليلا بالفرنسية ... كما ذهبت مرة
إلى البرتغال .. كان زيائتي من المسنين الذي يملكون الكثير من المال والقليل من
المسحة .. عندما تصحب قرما كهؤلاء تدرك أن المال ليس كل شيء .. كان
معظم من رأيتهم من الأغنياء تعساء الغاية ... كانت لهم همومهم .. الضرائب

والاستثمارات يكاد القلق يقتلهم ... كناك حياتهم الجنسية ايست دائنة . فإما ترى الواحد منهم متزوجا من شاية حسناه شقراء تلهو في مكان ما مع عشاقها أو تكون الزرجة من نلك الطراز الذي لا يكف عن الشكرى وتحيل حياة الزفرج إلى جديم ... كلا .... أنا لا أحسدهم وأفضل أن أكون أنا ... أمايكل روجرة إلى جديم ... كلا .... أنا لا أحسدهم وأفضل أن أكون أنا ... أمايكل روجرة مواردي تكنيني بالكاد ... ولكنني كنت أرى الحياة لهوا ومتعة وكنت قانعا بذلك ... كانت ... ولكنني كنت أمرى الحياة المهوا ومتعة وكنت قانعا بذلك ... كانت عندما يتجاوز مرحلة اللهو لا تصبح الحياة عنده مجرد لهو واستمتاع .. وراء ذلك كله كان هذاك دائما شيء آخر ... كان شناك رجل شيخ اعتبت أن أذهب به إلى "الريفييرا" ليشرف على بيت كان هذاك ... كمائ شيخ اعتبت أن أذهب به إلى "الريفييرا" ليشرف على بيت كان بينيه هناك ... كمائ "سانتونكس" هر المهندس ... ظائم معتل المصحة الحلاليا أن البداية ولكن اتضح أنه اسكندينافي ... كان شابا معتل المصحة الحلالة الميذ المناق مع وبائنه ... كان شابا معتل المحق المبال المناق مع وبائنه ... كان يتقاضى مبالغ ضخمة وكان واثقا مع مناك مناه المهند المناق ... كان سبى الخات المحة وكان واثقا مع مناك منه مناك ... المناق مناك مناه ... له يتناف منه وبالمناق ... كان شابه ...

سمعت الفتى الشيخ ذات مرة يصرخ في وجه "سانتونكس" قائلا إنه يسرف أكثر من المتفى عليه ؟ وقال له المهندس محتدا :

\* فأ صحيح .. ولكن المال ينبغي أن يصرف .. وقال الشيخ :
 بوب أن تتصرف في حدود الاتفاق ...

وقال أسانتونكس ": في هذه العالة لن تحصل على البيت الذي تريده...

و المراق البيت الذي أبنيه هو الذي تريده .. لا تتصرف ببخل مثل رجال
المابقة الوسطى .. عندما أنتهى من بينك سوف يكون مفخرة لك رسوف
المابقة المسطى .. عندما أنتهى من قبل إنني لا أيني بيتا لأي إنسان .. وإن
المابقة أصداً إلى .. قات لك من قبل إنني لا أيني بيتا لأي إنسان .. وإن

ايه كلا ، الشكلة أنك لا تعرف ما تريده ، أو بمعنى آخر أنت لا تعرف المدع ما تريده ، أو بمعنى أخر أنت لا تعرف

كان معتادا على أن يقول أشياء كبده .. وأطل وأقفا أستمع .. وكان يداخلني إحساس بأن هذا البيت الذي يبنيه بين أشجار الصنوير مطل على البحر ، سوف يكون بيتا غير عادي .. لم يكن نصف البيت يطل على البحر وققا للاسلوب التقليدي وإنما كان يطل بزاوية على الجبال ...

أو على وجه أصبح على زرقة السماء التي تبدق بين التلال ... كان شبينًا غريبًا غير عادى ...

كان "سانتونكس" يقول لي أحيانا : إنني لا أبني البيوت إلا الناس الذين أحب أن أبني البيوت إلا الناس الذين أحب أن أبني لهم ... وسالته عما إذا كان يقصد الأغنياء ، فقال : إنهم لابد أن يكرنوا أغنياء أعنياء والكن المال ليس هو هدفه الوحيد ، وإنما ينبغي أن يكرنوا أغنياء ليتحلوا النفقات الباهظة التي تتطلبها البيوت التي بينيها .. فهو يتسلم الموقع وذلك لا يعني شيئا .. ولكن البيت بعد ذلك يصبح جوهرة فريدة .. ضحك وسائني هل تفهم ما أتوله ؟

قلت له ببطه: أعتقد ذلك .. ومع هذا .. أعتقد أنني أفهمك إلى حد ما .. ذهبنا مرة أخرى لزيارة البيت الذي كاد يكتمل وإن استطيع وصف .. ولكنه كان شيئا خاصا متميزا .. بيتا يفخر به صاحبه وبحب أن يريه الناس، .. وقال لي سانتونكس " ذات برم فجأة :

أنت تعلم أنني أستطيع أن أيني بيتا لك .. إنني أعرف نوع البيت الذي
 تريده ..

وقلت له بأمانة : أنا شخصيا لا أعرفه ...

- ريما لم تكن تعرفه .. ولكنني سوف إعرفه ثيابة عنك ...

سكت برقة ثم قال : ما يؤسف له حقا أنك لا تعلك أي مال .. وقلت : وإن أملك مالا قط ..

- لا تستطيع أن تجرَم يذلك .. ليس معنى أنك وادت فقيرا أنك ستبقى فقيرا على الدوام .. للمال نزرات .. إنه يذهب لمن يسعى إلية ...

- لست أملك القدرة الكافية .

ليس لديك الطعوح الكافي .. لم يستنقظ الطموح في أعماقك بعد .. ولكنه.

قلت له بمرارة : عندما يستقيظ طموحي وأحصل على المال فسوف أتي إليك لتبني لي بيتا ..

تنهد " سانتونكس " وقال :

- لا استطيع الانتظار ... كلا .. لا أستطيع الانتظار .. لن أعيش طويلا .. ربعا عشت الفترة التي تسمع لي ببناء بيت أو بيتين على الأكثر ...

- سوف أستحث طموحي لكي يستيقظ بسرعة .

- كلا .. أنت تتمتع بصحة جيدة .. وتستمتع بحياتك .. لا تغير أسلويك في حياة .

وقلت : لا أستطيع ولو حاولت ...

نكرت وتتها في أن ذلك صحيح .. فقد كنت أحب طريقة حياتي وما أحصل عليه من متمة ... كانت صحيح جيدة .. وكنت أقود السيارة للأغنياء الذين ملكون المال الكثير الذي اكتسبوده من وراء العمل الشاق .. ولكن العمل الشاق السيارة للإغنياء الذين المين المال الكثير الذي المراض .. لم أكن أرغب في أمراض القلب وغيرها من الأمراض .. لم أكن أرغب في أرمان نفسي بالعمل .. لم يكن لدي طموح أو هذا ما خيل إلى ... ولكنتي اعتقد أن سانتونكس " كان طموحا .. لم يكن رجلا قريا وركنت أرى طموحه يدفعه إلى قدل نفسه .. باختصار لم أكن أحب أن أعمل .. كنت أشك في العمل المن المن المن المن الأمرو أن من الأمرو السيئة التي اخترعها الإنسان لنفسه .. كثيرا ما أكن أحب أن أعمل .. كنت أشك في العمل المن المنوب أن من الأمرو في الحياة أن بعض الأشياء تظل عالقة بالذاكرة .. أعتقد أن الإنسان بختار الأشياء التي يتذكرها .. كان "سانتونكس" واللبيت واللوحة الني راية المن المنوب وقصة أرض التناورات النات كل هذه الأشياء هي التي اخترت أن التذكرها ... وقصة أرض المنات كل هذه الأشياء هي التي اخترت أن التذكرها ... القادر ... التنات كل هذه الأشياء هي التي اخترت أن التذكرها ... القادر ... التات كل هذه الأشياء هي التي اخترت أن التذكرها ... القادر ... السيارة اللبيت المتورد أن التذكرها ... القادر ... المنات كل هذه الأشياء هي التي اخترت أن التذكرها ...

# الفصل الثانى

لم أنس خطتي في الذهاب إلى المزاد .... كانت أمامي ميلة ثلاثة أسابيع وكان علي أن أذهب في رحلتين إلى القارة .. واحدة إلى فرنسا والأخرى إلى المأنيا .. حدثت الأزمة وإذا في ألمانيا .. كنت أصحب زوجين هرماوعجوزا .. كانا سخيفين غير مهذبين وأحسبت بأنني لا أستطيع الاستعرار مهيما التماق أكثر منذلك .. ولم أستطع أن أخبرهما بأنني لا أطبق الاستعرار معهما بالما أخر .. لهذا اتصلت بالفندق الذي ينزلان فيه لأخطرهما أنني مريض وارسلت برقية إلى الشركة التي أعمل معها قائلا إنني أعاني حمى شديدة وقد وأدسلت برقية إلى الشركة التي أعمل معها قائلا إنني أعاني حمى شديدة وقد الدم بالله الله الله كانتي سلمت الموقع عند رجوعي إلى لندن ولكنني رأيت أنه لا داعي لذلك لانتي سلمت المهادة التيادة ...

كانت ثررتي تلك بمثابة نقطة تحول مهمة في تاريخ حياتي .. لانني تمكنت من الذهاب إلى المزاد في يوم انعقاده ... لم يسبق لي في حياتي حضور مزاد بيم لاحد المقارات .. ومن ثم كنت أراها تجرية مثيرة ..

ام يتجارز عدد الحاضرين بضعة أشخاص .. كان أغلبهم من القروبين ،، قيل إن أحدهم من البنائين الذين يرغين في شراء البيت بشن بخس ...

والذين من المحامين ... ورجلا غريبا يرتدي ملابس أنيقة يبدر أنه جاء من الدن ... بدأ المزاد وتحدث الخبير المشمن عن مزايا البيت والأرض المعطة به .. المن المدال المناطقة المناطقة

تار حوار بيني بين القربي الذي كان يقف بجواري ... ذال إن البيت سوف الا بالسرومس ، سالته ، خل يرجع ذلك لسبعته السيئة ؟ وسائني بدوره عما الله السعد ما يرزي عن أرض الفجر وأضاف .. إن على للشتري أن الراب ريائل مصروفات طائلة ليناه بيت حديث ، فضلا عن أنه سبولجه لحياة الاستقرار كما كانت تقصد أمي وعمي وأصدتائي ، لأنني لم أكن أعرف الحب في ذلك الوقت .. كان الجنس هو كل ما أعرفه .. شأن كل شباب اليوم .. لم أكن أعرف لا أنا ولا أي واحد من أصدقائي شكل الحب عندما يأتي ولكن الحب على ما أعتقد يطرق الباب بطريقة مفاجئة إن عاجلا أن أجلا .. لا أعتقد أنك تقول لنفسك : " ربما تكون هذه الفقاة التي سوف تكون لي .. أو على الاقل .. لم يكن شموري على هذا المنحو .. لم أكن أمرف أن ذلك عندما يحدث فسوف يحدث فيقة .. وأنني سوف أقول : أمرف أن ذلك عندما يحدث فسيف يحدث فيقا .. إنني أنتمي إليها يكل كياني ربلابد .. كلا لم أطم بشيء كهذا قط .. ألم يقل واحد من رجال الكوميديا عرقة .. وللأبد ... كلا لم أطم بشيء كهذا قط .. ألم يقل واحد من رجال الكوميديا عرقة .. وقد المناس الكوميديا عرقة .. وقد أن المناس الكوميديا عرقة .. وقد المناس المناس الكوميديا عرقة .. وقد المناس الكوميديا عرقة المناس المناس الكوميديا عرقة .. وقد المناس الكوميديا عرقة .. وقد المناس الكوميديا عرقة المناس الكوميديا عرقة .. وقد المناس المناس الكوميديا عرقة .. وقد المناس الكوميديا عرقة .. وقد المناس المناس الكوميديا عرقة .. وقد المناس الكوميديا عرقة المناس الكوميديا عرقة .. وقد المناس المناس الكوميديا عرقة .. وقد الكوميديا عرقة .. وقد الكوميديا .. وقد الكوميديا عرقة .. وقد الكوميديا ... وقد الكوميديا عرقة .. وقد الكوميديا ... وقد الكوميديا ... وق

وللآبد ... كلا لم أحلم بشيء كهذا قط .. ألم يقل واحد من رجال الكيميديا مرة: \* وقعت في الحب مرة .. ولر شعرت بالحب يدنو مني مرة ثانية فسرف أهلجر" . هكذا كان الحال معي .. لر أنتي عرفت .. لو أنتي عرفت ما سينتج عن ذلك الحب لهاجرت أناأيضا .. هذا لو أنني كنت عاقلا ! .

las.com

مشكلة تعذر الحصول على خدم يعملون في ذلك المكان الريفي ...

افترقنا ... ومشيت تاركا المكان ... قادتني قدماي إلى الطريق التي تقع بين الأشجار والمنحنى الصاعد إلى الأرض السبخة .... هكذا وصلت إلى البقعة التي رأيت فيها "إيللي" لأول مرة ... كانت تقف ملتصقة بإحدى أشجار الشريين الكبيرة ... كانت نظراتها ثدل على أنها شاردة اللب .. وأنها واقفة في ذلك المكان منذ بعض الوقت ... كانت ترتدي ثوبا أخضر اللون ... وكان شعرها البني الناعم الرقيق يشبه في لونه أوراق الخريف .. كان يبدو عليها لون من الضعف . توقفت عندما رأيتها ... كانت تحدق في وجهي وقد انفرجت الضعف . توقفت عندما رأيتها ... كانت تحدق في وجهي وقد انفرجت شفتاها وظهر عليها الارتياع . ارتعت أنا الآخر للمفاجأة . وأردت أن أقول شيئا ولكنني لم أجد الكلمات المناسبة ... ثم قلت أخيرا :

أسف .. أ .. لم أقصد أن أفزعك ... لم أكن أعلم بوجود شخص في هذا
 المكان .. قالت بصوت رقيق أشبه بصوت فتاة صغيرة ...

لا بأس ... أنا بدوري لم أكن أتصور قدوم أحد إلى هذا المكان ... رأيتها
 ترتجف قليلا . وخيل إلي أن ذلك بسبب برودة المكان ، اقتربت خطوة منها ،
 وقلت لها ، إن المكان منعزل ، وكذلك البيت الذي تحول إلى أنقاض وقالت :

- تعني "القلاع"؟ أليس هذا اسم البيت؟ ولكن لا يبدو أنه كانت توجد فيه أي قلاع ... ربما كان ذلك مجرد اسم .. يطلق الناس مثل هذه الأسماء لكي تبدو الأشياء أكبر من حجمها الحقيقي ...

ضحكت إيلليّ ضحكة خفيفة وقالت :

أعتقد أن الأمر كان كذلك بالنسبة للبيت ... أ ... لست متأكدة .. هل هذا
 هو البيت الذي كان معروضا للبيع بالمزاد ؟

- نعم .. أنا قادم على التو من المزاد ....

سالت الفتاة بقلق : أوه .. هل أ .... كنت مهتما بالمزاد ؟

ليس من المحتمل أن أشتري بيتا متهدما تحيط به بضع مئات من الفدادين
 من الأرض السبخة .. لست واحدا من أفراد الطبقة القادرة ...

- هل تم بيع البيت ؟

- كلا .. لم تصل العروض المقدمة إلى الثمن الأساسي ... تنهدت الفتاة بارتياح وقالت : أوه ... هكذا ...

سالتها : هل كنت راغبة في شراء البيت ؟

قالت: كلا ... كلا بالتأكيد ... قالت ذلك في شيء من العصبية ... وترددت قليلا قبل أن أقول: - لا أستطيع شراء مثل هذا البيت لأنني لا أملك أي مال .. ولكنني مهتم به وأحب أن أشتريه .. لك أن تسخري مني إذا شئت ولكن هذه هي الحقيقة .

- واكن أليس البيت متهدما بشكل خطير ؟

- أوه ... نعم ... إنني أحبه على ما هو عليه الآن ... وأرغب في هدمه لأن شكله الحالي قبيح وأعتقد أنه كان بيتا الأحزان ... ولكن المكان نفسه ليس لبيحا أو حزينا .. إنه جميل ... انظري من هنا ... من خلال الأشجار .. ملاحزينا .. إنه جميل الأرض الفضاء .. ثم تعالي وانظري من هذه اللهي إلى المنظر حتى التلال والأرض الفضاء .. ثم تعالي وانظري من هذه الأارية ... جذبتها من نراعها وقدتها نحو الجهة الأخرى من البوصلة .. وقلت

البحر مدينة ولكننا لا نستطيع أن تري الصخور والبحر ... توجد بيننا وبين البحر مدينة ولكننا لا نستطيع أن نراها بسبب الصخور البارزة ... كذلك المتطيع أن نراها بسبب الصخور البارزة ... كذلك المتطيعين من زاوية ثالثة أن تشاهدي الوادي بما فيه من غابات .. هكذا ترين عمد علم تلك الأشجار فسوف يوجد مكان فسيح حول البيت ... هل ترين كم المنا المنازل وانعا لو أقيم في هذا المكان ؟ لن يكون في نفس موقعه الحالي المنازل وانعا لو أقيم في هذا المكان ؟ لن يكون في نفس موقعه الحالي الما المنازل وانعا لو أقيم في هذا المكان ؟ لن يكون في البقعة التي تناسب البيت الذي يستطيع مهندس عبقري أن يشيده ...

النه بارتباب : هل تعرف واحدا من هؤلاء المهندسين العباقرة ؟

السلها العم .. ثم بدأت أتحدث عن "سانتونكس". جلسنا متجاورين على المائة المائة من المائة من المائة ال

الله أن يتملق ... أعرف ذلك .. فكري فيه كما أفكر فيه .. هناك نستطيع - ١٧ -

أن نقطع الأشجار ونزرع الأزهار مكانها .. وقد يأتي صديقي "سانتونكس" .. أعتقد أنه سوف يسعل سعالا شديدا لأنني أعتقد أنه مصاب بداء الرئة وأنه لن يعيش طويلا .. ولكنه يستطيع أن يبني البيت قبل موته .. يستطيع أن يبني منزلا رائعا .. ليست لديك فكرة عن البيوت التي يشيدها .. إنه يبنيها للأثرياء الذي يتطلعون إلى شيء فريد من نوعه .. شيء يراه الإنسان في الأحلام ... شيء رائع ...

- أريد بيتا كهذا ... إنك تصوره لي بحيث أكاد أحس بوجوده .. نعم ... كم يكون هذا المكان رائعا للإقامة .... يمكن أن يتحول فيه الحلم إلى حقيقة ... يستطيع الإنسان أن يعيش هنا ويرى نفسه حرا .. غير مرتبط بالقيود التي يفرضها الناس لكي يفعل ما لا يريد ؟ ويمتنع عن عمل كل ما يحب .. أوه لقد سئمت حياتي والناس الذين يحيطون بي. سئمت كل شيء ... هكذا بدأت قصتنا .. أنا و "إيللي" معا .. أنا بأحلامي وهي بثورتها وتمردها على الحياة التي تعيشها .. توقفنا عن الحديث وكل منا ينظر إلى الآخر ...

ثم سألتني :

- " مايك روجرز " ... " مايكل روجرز " ... وأنت ؟

- فينيلا \* ... ترددت برهة ثم أردفت تقول : - \* فينيلا جودمان \* ...

كان كل منا يشعر بالرغبة في اللقاء مرة أخرى ولكننا لم نعرف كيف نرتب ذلك .. ربما لأن لكل واحد منا أسراره التي لا يريد أن يكشفها للطرف الأخر في الوقت الحاضر .. وقف ذلك بمثابة حاجز بيننا .. لم يكن أحدنا يستطيع أن يسال الآخر بصراحة متى نلتقي أو أين يعيش .. لم نعرف كذلك في ذلك اليوم كيف نفترق .. كان الأمر محرجا .. اشتدت برودة الجو ... سالتها في تردد : هل تقيمين قريبا من هذا المكان ؟

قالت إنها تنزل في ماركت "شادويل" ... وهي قرية قريبة من المكان . أعرف أن فيها فندقا من فئة النجوم الثلاثة ، وسالتني كذلك في تردد عما إذا كنت أقيم هنا . وأجبتها بالنفي وأنني جئت في زيارة لمدة يوم واحد ...

خيم الصمت بيننا مرة أخرى .. أحسست بها ترتجف وعرضت عليها أن نمشي لنحتفظ بدفء أجسامنا ؟ وسألتها عما إذا كان لديها سيارة أم أنها ستعود بالحافلة أم بالقطار .

وأخبرتني أنها تركت سيارتها في القرية وخمنت أنها ترغب في التخلص مني والخناص مني واكتها لا تعرف كيف ، وقلت لها :

سرف نمشي حتى مشارف القرية ...

نظرت إلى نظرة امتنان ... وسرنا ببطء في الشارع المتعرج الذي وقع فيه الكثير من حوادث السيارات ... وعندما وصلنا إلى منعطف برزت لنا فجأة من راء الاشجار سيدة طويلة نحيفة ... كان ظهورها مفاجئا لدرجة أن "إيللي" فرمت وأطلقت صرخة خفيفة .... كانت السيدة العجوز التي رأيتها قبل ذلك راء سور حديقتها .. المسز "ليي" ... كانت العجوز تبدو في هذه المرة أكثر وما الإسود بينما تغطي كتفيها بعباءة قرمزية اللون المجوز:

ما الذي تفعلونه أيها الأعزاء هنا؟ وما الذي أتى بكم إلى أرض الفجر؟ الله الله الله الفجر؟ الله الله الفير ...

كانت هذه أرض الغجر ولقد طردونا منها ... لن تجنوا خيرا من التجوال في أرض الفجر !

الله "إيللي " بأدب :

النا شديدة الأسف إذ لم يكن من حقنا المجيء ، ظننت أن هذا المكان معروض البيع اليوم .

المساف بالأزم سوء الحظ أي إنسان يفكر في شرائه .. استمعي إلي أيتها المساف بالأزم سوء الحظ حليف من يشتريه .. الساف للله حسناء حقا ، سوف يكون سوء الحظ حليف من يشتريه .. العدوا عن أرض الغجر .. العدوا عنا ولا تعويوا إليها قط ..

قالت إيالي في شيء من العناد : حمله عبود عاله ما قد و وجواه عظم

- واكننا لا نسبب أذى لأحد ...

قلت العجوز : كفي ... لاتفزعي الشابة الصغيرة ... ... المدينة تصما وسم

التفت نحو "إيللي" مفسرا لها الموقف قائلا : \_ \_\_\_المقاد وا بالنمال مربعت

تعيش المسر "ليي" في القرية ... تقيم في كوخ هناك . وهي تقرأ البخت وتتنبأ بالمستقبل .. أليس كذلك يا مسر "ليي" ؟

قالت المسر "ليي" إن لديها الموهبة ، وعرضت على "إيللي" أن تقرأ لها كفها إذا أعطتها عملة فضية ، وقالت "إيللي" إنها لا ترغب في معرفة مستقبلها ، وقالت العجوز:

- ربما كان من مصلحتك أن تعرفي ما يجب أن تتجنبيه .. وما سيحدث لك .. هيا .. لديك في جيبك قدر كبير من النقود .. إنني أعرف الأشياء التي يجب أن تعلميها .. وضعت "إيللي" في يد العجوز قطعتين من العملة وقالت : أه يا حسنائي .. والآن ستعرفين ما تقوله الأم العجوز "ليي" ...

خلعت "إيللي" قفازها ومدت يدها للعجوز التي فحصت اليد باهتمام وهي تتمتم لنفسها بكلمات غير واضحة ثم تركت اليد فجأة وهي تقول:

لو كنت مكانك لابتعدت .. اتركي هذا المكان ولا تعودي إليه! هذا ما قلته لك منذ قليل وهو صحيح ... قرأته في كفك مرة أخرى .. انسي أرض الغجر .. انسي كل ما رأيته .. إنه ليس البيت وحده الذي حلت عليه اللعنة وإنما الأرض كذلك ...

قلت للعجوز بخشونة: أنت مصرة بجنون على هذا الرأي ... ولكن الشابة الصغيرة ليس لها شأن بالأرض هنا .. لقد جاءت لمجرد النزهة اليوم ..

لم تلق السيدة العجور بالا لما أقوله وقالت بصرامة : .....

– لقد حذرتك يا حسنائي .... يريح سوس القد سيم على الم

تستطيعين أن تعيشي حياة سعيدة ولكن ينبغي أن تبتعدي عن الخطر .. لاتقربي مكانا تحف به المخاطر أو حلت عليه اللعنة .. اذهبي إلى حيث يشملك الحب وتحيط بك الرعاية ... وإلا ...

سكتت العجوز برهة ثم قالت بصوت هادئ: والمال ومعروث عد والدا

- لا أحب أن أرى ما أراه مكتوبا في كفك ...

دفعت فجأة بقطعتي النقود في يد "إيللي" وهي تتمتم بكلمات غير مسموعة خيل إلي أنها: "إنه قاس .. قاس ذلك الذي سوف يحدث ! قالت ذلك وابتعدت بخطا مسرعة ... وقالت "إيللي" بانزعاج :

— يالها من سيدة مخيفة ... «أما سي أما «الرياسة وإدالته يرياد مخيفة ...

قلت لها مهدئا روعها لا تكترثي بها .. أعتقد أنها ليست عاقلة تماما .. كل ما في الأمر أنها تريد أن تفزعك ... وأعتقد أن لدى الناس هنا شعورا خاصا بالنسبة للبيت والأرض.

- مل وقعت حوادث منا ؟

- نعم .. ألم تري الطرق المعوجة الضيقة ؟ يجب على المجلس القروي أن ململ شيئا .. لا شك أن المزيد من الحوادث سيقع لعدم وجود لافتات تحذير كافية ...

السيارات أم أشياء أخرى ؟

و الناس كثرة الحديث عن الكوارث .. هكذا تتجمع القصص عن الأماكن. هل هذا واحد من الأسباب التي تجعلهم يقولون إن المكان سيباع بثمن

أُمَنِّدُ ذَلِكَ .. محلياً على الأقل وإن كنت أعتقد أن المُشتري سوف يكون من الخارج ... أراك ترتعدين ... هيا بنا نمش بسرعة ... هل تفضلين أن أتركك الله مدلك إلى القرية ؟

الله ، ، بالتأكيد لا ... ولماذا ؟ قلت لها بارتباك :

اسلم من إلى .. سرف أكرن غدا في ماركت "شادويل" ... أ ... أعتقد .. لا أبرين ما إذا كنت باقية هناك .. أعنى ... هل توجد فرصة لكي أراك ؟

الرس رجين الذي علته حمرة الخجل بعيدا وقلت :

اره ... نعم .. لن أعود إلى لندن قبل المساء ....

الن الربما الله أسام عتقد أنه ربما لم يكن ...

الشام المستطيع أن تأتي إلى مقهى الـ " بلودوج " لكي نشرب الشاي معا

... إنه مكان لطيف ...

ضحكت "إيللي" ضحكة بدت غريبة لي ثم قالت :

- نعم .. سوف تأتي .. حوالي الرابعة والنصف مساء ... هل يناسبك هذا الموعد ؟

سوف أكون هناك في انتظارك .. أ ... أنا سعيد للغاية ...

لم أخبرها عن ذلك الشيء الذي يسعدني ... وصلنا إلى آخر منعطف في الطريق حيث ظهرت المساكن ، وقلت لها :

إلى الملتقى في الغد .. ولا تفكري ثانية فيما قالته العجوز المخرفة .. وهي
 ليست الوحيدة في الكان ...

- هل تعتقد أن المكان مخيف حقا ؟

- أرض الغجر ؟ كلا ... وأحمد الموال المدين المراد المدين الموال

حسن ... تلك كانت الظروف التي التقيت فيها بـ "إيللي" ....

ذهبت في اليوم التالي إلى مقهى الـ " بلودوج " في انتظار "إيللي" .. شربنا الشاي معا وتبادلنا الحديث .. وفي هذه الجلسة أيضا لم نتحدث كثيرا عن أنفسنا .. دار معظم الحديث حول الأشياء التي نفكر فيها والمشاعر التي نحس بها . ثم تطلعت إيللي" إلى ساعتها وقالت إن الوقت قد حان لانصرافها كي تلحق بقطار الساعة الخامسة والنصف المتجه إلى لندن ... وقلت لها :

- كنت أعتقد أن لديك سيارة تنتظرك هنا .. نظرت إلي بارتباك وقالت إن سيارة الأمس لم تكن ملكها ولم تقل سيارة من ... خيم الصمت وسادنا الارتباك وناديت الساقي ودفعت الحساب ثم قلت لـ " إيللي " بجسارة :

- هل سأراك مرة أخرى ؟

نكست رأسها وقالت إنها ستبقى في لندن لمدة أسبوعين ، وسائتها : أين؟ كيف؟ تواعدنا على اللقاء في "ريجنت بارك" بعد ثلاثة أيام .. كان الجو رائعا ...

وتناولنا بعض الطعام في مطعم في الهواء الطلق ، ثم أخذنا نتمشى في حديقة الملكة \* ماري \* وجلسنا بعد ذلك نتحدث عن أنفسنا .. أخبرتها أننى

تلقيت قسطا من التعليم ولكنني لم أواصل تعليمي .. ثم حدثتها عن بعض الوظائف التي شغلتها وكيف أنني لم أعمر في وظيفة واحدة بسب طبيعتي القلقة ومحاولتي أن أجرب حظي في أكثر من عمل .. ومن المضحك حقا أنها كانت تستمع إلي بولع شديد .. وقالت : مختلف تماما .. مختلف بشكل رائم .. وسالتها عما تقصده بكلمة " مختلف "قالت :

- مختلف عني ... وقلت محاولا إغاظتها : ألست فتاة غنية ؟ فتاة غنية منفيرة بائسة !

قالت : نعم ... أنا فتاة غنية صغيرة بائسة ...

ثم حدثتني عن ثرواتها والرفاهية التي تعيش فيها .. والملل الذي تعانيه حيث لا يحق لها أن تختار أصدقاها .. وكيف تتطلع في بعض الأحيان إلى أشخاص يستمتعون بحياتهم في حين أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك .. ماتت أمها وهي طفلة صغيرة وتزوج أبوها مرة ثانية .. وبعد سنوات قليلة مات الأب .. فيهم من لهجة حديثها أنها لا تكترث كثيرا بزوجة أبيها ... وأن تلك الزوجة كانت تعيش أغلب الوقت في أمريكا ولكنها تسافر كثيرا إلى الخارج .. بدا فريها لي أن أستمع إلى فتاة في مثل سنها تتحدث عن هذا الجو من القيود اللي تدرش على حريتها .. صحيح أنها كانت تذهب إلى الحفلات والملاهي .

اليس لك أي أصدقاء إذن .. وماذا بشأن المحبين ؟

قالت أبللي بمرارة : ﴿ مِنْ الْمِنْ مِنْ مُنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن

ال شيء يتم اختياره لي .. والأصدقاء في غاية السخف ...

كأنك موجودة في سجن .

هذه هي الحقيقة ...

اليس الله أي أصدقاء من اختيارك ؟

ه ادي الآن ، ، ادي "جريتا" ...

سالاها معن تكون "جريتا" فقالت :

واطاني أول الأمر كوصيفة .. لا .. ليس كذلك تماما .. على أي حال كانت

قالت "إيللي" في ارتباك: هذا هو صرنا ... - سرك أنت ر 'جريتا' ؟

هزت رأسها وهي تقول: يجب أن يُكِون لي بعض الأسرار الخاصة .

مل تعرف "جريتا" أنك سوف تلتقين بي؟

- من تعرف إننى ساقابل واحدا .. إنها لا تكثر من الاسطة .... وهي تعرف أنثى سعيدة .

مر اسبوع بعد ذلك لم أر خلاله 'إيللي' ،، عادت رُوجة أبيها من باريس، كذلك مُنتس كانت تسعيه ب" العم فرانك" . وفهنت منها عرضا أنها تحتفل بعيد مبلادها ، وأنهم سيتيمون لها حفلا كبيرا في لندن .. قالت إنها لن تستطيع المروج في الأسبوع التالي . ولكن الأمو سوف يختلف بعد ذلك ...

سالتها : كيف؟ فقالت : لانني حيننذ صوف أكون قادرة على أن أنعل ما

بساعدة "جريثا" كالعادة ؟

الله طريقة كالرمي عن "جريقا" تثير ضحك "إيللي" ، وكانت تقول في أحيانا: أنت البي لغيرتك منها ... يجب أن تلتقي بها بهما ... وسوف تحبها .... بقلت لها بعناد : لا أحب الغنيات قوات الميل إلى السيطرة ...

الذا تعنقد أنها ميالة للسيطرة ؟

من طريقة حديثك عنها .. إنها مشغولة على الدوام بتدبير شيء ...

﴿ رَبُّنا ۚ عَلَى دَرِجَةَ عَالِيةً مِنَ الْكَفَاءَ ،. إِنَّهَا تَجِيدِ تَدْبِيرِ الْأَمْورِ .. لِهِذَا است عليها زوجة . أبي إلي حد بعيد ...

الروا عن همها "قرائك" وقالت:

إلى الدائم أنا لا أعرفه جيدا .. إنه زرج عمتي ... لم يكن سلوكه طيبا المالين فرة الزمرتين .

ال الله المربيرا؟ غير مقبول اجتماعيا؟

الهدد أنه تعرض لبعض السقطات للالية واعتاد الناس والمحامون أن

الله المال المالي المالي المال المال

أدي فتاة فرنسية عاشت معنا لمدة عام ،، لتعلمني الفرنسية ،، ثم جاءت 'جريثا' مِنْ الْمَانِيا لِتَعَلَمْنِي الأَلْمَانِيةِ .. ولكن 'جِرِينًا' كَانت مَخْتُلَفْ .. اخْتُلُف كُل شيء بعد وصول جريتا " ...

سالتها : مل أنت شديدة الدب لها ؟

- هي تساعدتي .. إنها تقف في صفي ... ترتب لي كل شيء بحيث أستطيع أن أفعل ما أريده وأذهب إلى شتى الأماكن .... إنها تكذب لتغطيني .. لم يكن باستطاعتي أن أذهب إلى أرض الفجر لولا مساعدة "جريتا" .. إنها تصاحبني وترعائي في لندن عندما تكون زوجة ابي في باريس... أكتب خطابين أو ثلاثة وإذا سافرت إلى أي مكان ترسل 'جريثا" الخطابات كل ثلاثة أر أربعة أيام وعليها طابح بريد لندن ...

- لماذا كنت ترغبين على أي حال في الذهاب إلى أرض الغجر ؟ لم تجبش في الحال ... وقالت بعد تردد :

- رئبت الأمو مع 'جريقا" .. إنها رائعة ... تفكر في الأمور وتتترح الأراء... - سألتها : ما شكل 'جريتا' هذه ؟

- أوه ... إنها جعيلة ... طويلة شقراء ... وتستطيع أن تفعل أي شيء ... قلت لها : لا أظن أنني سوف أميل إليها ..

ضحكت إيللي وقالت: أوه ،.. أنا واثقة أنك سوف تحبها ... إنها شديدة الذكاء أنضا.

- لا أحب الغتيات الذكيات ... كما لا أحب الغتيات الطويلات الشقرأوات .. أحب الغنيات الصغيرات نوات الشعر الشبيه بأوراق الخريف ....

- أعتقد الله تغار من "جريتا" ..

– ريما ... هل أنت شديدة الحب لها ؟

- نعم ... أحبها حبا شديدا .. لقد جعلتني أرى الحياة مختلفة تعاما ..

- هل كانت هي التي اقترحت عليك المجيء إلى هذا ؟ لماذا ؟

لا يوجد الشيء الكثير الذي تستطيعين مشاهدته أن عمله في هذا الجزء من العالم ... - هكذا .. إذن قهو الجاتب المظلم في الاسرة .. ومج هذا اعتقد انذي أستطيع التعامل معه يشكل أسهل من تعاملي مع "جريتا" .. لم تقترح علي "إيللي" قط أن التقي بأي واحد من أفراد آسرتها .. وكنت أسال نفسي في يعض الأحيان عما إذا كان ينبغي لي أن أفاتحها في ذك .. تجرات مرة وقلت لها :

- استمعي إلي يا "إيللي" ... هل ترين أنه ينبغي لي أن ألتقي بانراد أسرتك؟

أجابت على الغور قاملة : كلا .. لا أحب أن تلتقي بهم ،

- أعرف أنني لست .

- لم أقصد هذا المعنى .... لم أقصده بالمرة؛ أعني أنهم سوف يثيرون عاصفة ...

رأنا لا أتحمل مراجهة العراصف ....

أشعر أحيانا أن هذا الأمر يجري في الظلام . . . ألا تعتقدين أن ذلك بلقي
 علي ظلالا قاتمة ؟

قالت إيللي بحرم:

- لقد كبرت إلى الحد الذي يسمع لي باختيار اصدقائي ... لقد اقتريت من بلوغ سن الرشد ... عندما أبلغ الواحدة والعشرين من عمري لن يعنعني أحد من عمل ما أحب .. أما الآن فكما أقيل لك يستطيع أهلي أن يرسلوني إلى مكان بعيد يحيث لا أستطيع مقابلتك .. دعنا نستمر كما نحن الآن ..

سلا يأس إذا كان هذا يناسبك .. كل ما في الأمر إنني لم أكن أريد أن أبدًى هكذا في النثل .

هذا يثيح لي أن يكون لي صديق أتحدث مع ... شخص استطيع أن . .
 أيتسمت ثم قالت : إنسان أستطيع أن أصدقه القول ... إنك لا تدري كم قر رائع هذا .

هكذا سنارت الأمور ... وقالت 'إبللي' في إحدى المرات :

- دعنا نتخيل أننا اشترينا أرض العجر وأننا نبني بيتا هناك ...

كنت رويت لها الكثير عن "سانتونكس" والبيوت التي يشيدها .. حاولت أن أصف لها شكل تلك البيوت والطريقة التي يفكر بها "سانتونكس" ... واكنني لا أعتقد أنني أحسنت الوصف لانني لست بارعا في ذلك .. لاشك أن "إبللي" كان لديها تصورها الخاص للبيت . بيتنا ... لم نقل "بيتنا "ولكننا كنا ندوك أننا نعيف ذلك مكذا . لم أستطع رؤية "إبللي" لمدة أسيرع ... جمعت اللقود التي الخرتبا ولم تكن بالشيء الكثير واشتريت لها خاتما يقص أخضر وقممة لها لخرتبا ولم تكن بالشيء ميلادها ، وأحبته كثيرا وكانت سعيدة به للغاية ، قالت إنه شعيل ... لم تكن تلبس كثيرا من الجواهر ولكن الجواهر كانت حقيقية بالمسرمها عن الأحجار الكريمة ولكنها أحبت الخاتم الذي قيمته لها وقالت :

سوف يكون أحب الهداية التي قدمت لي ...

الذيت رسالة عاجلة منها تخطرني أنها سوف تصافر بعد حفل عيد ميلادها مباشرة إلى جذيب فرضما ، وقالت في رسالتها :

والذن لا تقلق .. سوف نعود بعد أسبوعين أو ثلاثة قبل سفرنا بعد ذلك إلى أم ذا ، ونستطيع أن نثقابل بعد ذلك ...

ادن مرشوع خاص أحب أن أتحدث عنه معك .

المعرب والشميق والقلق الانتي لن أرى "إيللي" بعد سفوها إلى فرنسا ... تلقيت الداراً عن بيت أرض اللهجر ... سعمت أنه بيع واكتني لم أمرف شبينا عن الشاء أخراً عن بيت أرض الفجر ... سعمت أنه بيع واكتني لم أمرف شبينا عن المشار بي ... قبل لي إن مكتبا قانونيا تهلي الشراء لحساب شخصيته ... فعبت إلى المكتب وعرفت من أحد الكتبة أن المشتري الحرب من أخرا الكتبة أن المشتري الحرب المنابق الشديد وتوقفت الحرب المنابق المنابق عالة من القلق الشديد وتوقفت من العالم الكون وايتها منذ وقت

#### الفصل الثالث

كانت أمي تقيم في ناس الشارع الذي تقيم فيه منذ عشرين سنة .. وفي شارع يضم مجموعة من البيرت القديمة الخالية من أي جمال ... ضغطت على زر جرس الباب وفتحت أمي الباب ووقف تنظر إلي ... كانت تبدر كالعادة طويلة نحيلة شعرها الرمادي مفروق من الوسط ... وشعها كمصيدة الفئران ... وعيناها حافلتان بالشك ... كانت نظراتها صارمة ... ولكنني كنت اعلم أن في جوانحها بعض الرقة التي لا نظهرها قط ... لم تنوفف رغبتها في أن بتغير مسلكي في الحياة ... ولكن رغبتها لم أن وي بيننا حاجز ابدي ... قالت الحياة ... ولكن رغبتها لم تكن لتتحقق قط ... كان بيننا حاجز ابدي ... قالت الخيرا :

- أوه ... مأ قد عدت ..

تراجعت قليلا لكي تفسح لي مكانا للدخول ، ويخلت إلى غرفة الجلوس واتجهت نحر المليخ .. تبعثني وفي تقول :

- مضى زمن طويل ... ماذاً كنت تفعل؟

مززت كتفي قائلا : هذا رذاك ...

- أه .. كالعادة ... إيه ؟

– نعم كالعانية ...

- كم عدد الوظائف التي تنقلت بينها منذ رأيتك آخر مرة؟

فكرت قليلا ثم قلت : خسبة ،

- كم أتمني أن تكبر ...

- بلغت سن الرشد منذ فترة ... وقد اخترت طريقي في الحياة .

كيف كانت أحرالك؟

قالت : كالعادة ، .. ليس لدي وقت أضيعه في الرض .. سكنت يرهة ثم قالت ما الذي دفعك إلى المجيء ؟

– مل بنبغي أن أجيء اسبب ذا من؟

- هذا ما تنطه عادة ...

- لا أدري لماذا تعارضين بشدة أسلوبي في الحياة ...

- قيادة السيارات الفاخرة والسفر إلى القارة ! أهذه هي نكرتك عن رزية نداة

-پالتاكيد-

أن يحقق لك ذلك نجاحا كبيراً خاصة عندما ترسل برقية ثقول: فيها إنك
 مريش ريتترك زيانتك في مدينة ملعونة ..

كرف عرفت ذلك ؟

اتصلت شركتك بي وسائنني عما إذا كنت أعرف عنوانك .... سائنها عن عبر اتصالهم ، وقالت إنهم يرغيون في إعادة تعييني ... سائنني لماذا لم أسل بهم بعد عودتي إلى إنجلترا .

والشالها: لأن لدى سعكة أخرى في المقلاة ا

راهن حاجيبها رقالت:

الا يزال في رأسك مزيد من الأفكار الوحشية ؟
 البطائف التي ترايتها في الفترة الأخيرة ...

علم ال في محملة بنزين ... ميكانيكي في جراج ... كاتب مزقت .. غامل

الدامن بحسرة : اثت تتحير إلى اسفل .

الله على هذا جزء من خطة ... خطتي ا

سال، مما إذا كنت أريد شايا أن قهرة ؟ واخترت القهرة .

ورياما نحن جالسان والأقداح أمامنا قالت فجأة :

HEL-MIL

الله المالة المالة المنافعة ال

. الله عنه مثورة والت إن شيئا لم يحدث ، وقالت ؛ أنت مثورة و الأعصاب القيمان المصرف أسرق بنكا ..

النصح لها بالمزاح ، واكتفت بقولها

الا علمانة إلى أنك أن تغمل شيدًا كهذا ...

والمراب الفائم أدول وسيلة اليوم لتحقيق الثراء العاجل.

- قذا يحتاج إلى عمل كثير وتخطيط ... وهو جهد شاق لا تحب أن تبذله كما أنه ليس مأمون العواقب.

- مل تعتقدين أنك تعرفين عنى كل شيء ؟

- كلا .. لا أستطيع أن أدعي ذلك .. إنثى لا أكاد أعرف عنك شيئا في الواقع .. لأننا مختلفان اختلاف الطباشير عن الجبن ... ولكنني أعرف عندما تفكر في الإقدام على شيء .. أنت تفكر في شيء الآن .. ما هو يا "ميكي"؟ أهي نتاة ؟

- ولماذا تظنين أنها فتاة؟

كنت أعرف دائما أن ذلك سوف يحدث ذات يوم ...

- ماذا تعنين بـ " ذات يوم "؟ لقد عرفت من قبل قتبات كثيرات .

- ليس بالمنى الذي أنصده .. لم تكن جادا في علاقتك بالفنيات حتى اليوم...

- رهل تعتقدين أنني جاد الأن ؟

- أهي قَدَّاة بِا "ميكي" - أمرت وجهي حش أتجنب تظراتها وقلت : إلى حد

- سائنتي عن طرار الغتاة ؟ وقلت إنها الطراز الذي يناسبني ، وسالتني عما إذا كنت سأحضرها لثراها ، وأجبت بالنفي ، وقلت إنني لاأربد

أن أجرح مشاعرها .. وسالتني عما إذا كان ذلك خرفا من رفضها ، وتلت لها: - ما كنت لأمتم لو أنك رنضت ...

- ريما ... ورغم هذا فسوف تهتر لرفضيي ... سوف يهتر شيء بداخلك .. لأنني خمنت أشياء وربما كان تخميني صحيحا وأنت تدرك ذلك ... أنا الشخص الرحيد في العالم الذي يستطيع أن يزعزع ثقتك في نفسك ... أهي فتاة شريرة تلك التي امتلكت فؤادك؟

ضحكت وقلت لها : شريرة؟ آه أو أنك رأيتها .. إنك تدنعينني للضحك ...

- ما الذي تريده مني ؟ أنت تريد شيئا .. كان ذلك دأبك دائما ...

قلت لها : إننى أريد بعض الثقود ، وقالت :

- لن أعطيك شينا .. هل تريد أن تنفق النقود عليها ؟

-- كلا .... أريد أن أشترى حلة فاخرة البسها في حفل زراجنا .... - هل ستتزوجها ؟

- إذا وافقت على الزواج ....

مزت رأسها رقالت: لو أنك صارحتني بالمقبقة .. إنه الشيء الذي كنت أخشاه دائما ، أن تسيء اختيار فناتك .....

صحت بغضب قائلا : أمس، الاختيار ؟ ! يا للجحيم !

أادرت البيت غاضبا وصفقت الباب وراثي بعثف .....

الله عنا إلى البيت وجدت برقية في المتظاري ... طلبت منى 'إيللي' أن أقابلها في المكان المعتاد غدا .. في الساعة الرابعة والنصف ...

قائت 'إيللي' مختلفة تماما عماً رأيتها أخر مرة ... كانت شديدة الاعتداد بالسها .. على يعكن أن يحدث كل هذا الغارق لانها كبرت عاما ؟

أهُم رَنَيْنَ أَنَهَا دُهَبِتَ لَتَرَى ذَلِكَ الْبِيتَ الذِّي بِنَاهُ صَدِيقَيَ الْهَنْدَسِ فَي

والها ذهبت مع زوجة أبيها وهمها لتناول الشاي مع " ديمتري كونستانتين " · أصر البيت ، وسالتها عما إذا كانت زرجة أبيها تعرف الرجل ، وقالت إ ن ورالًا في التي دبرت اللقاء ورتبت كل شيء ، وقلت باعتراض : "جريقا" مرة

وسالتها عما إذا كانت جرينا وانقتهم في الدهاب إلى البيت ، وقالت إن وما أربها لا تعاملها على أنها فرد من الأسرة ، ثم بدأت تتحدث عن البيت السيطالا حامنا به مم البيت الذي يستطيع صديقي "سانتونكس" أن يبنيه لنا الله قام البيت النبيع في أرض الفجر ... كانت تتحدث عنى وعنها الأول مرة والمراف الجدم من وقالت إن ذلك صوف يتم بالتنكيد بعد زواجنا .... لقد بلغت الماد وأسبح من جقها أن تفعل ما تشاء .....

· · · او او او او الطم لن يتحقق لأن البيت قد بيع ، وقالت ضاحكة : إنها الله الله الازرا من التي اشترت البيت .. قالت : إننا نستطيع أن نتزوج الما يه والنا أن نخطر أحدا بزواجنا وليضربوا بعد ذلك رؤوسهم في  أمي ، وقلت إثني لا أعرف ،، وإن أمي تعرف عني أسوأ ما في ، وقالت شاحكة :

- لابد من وجود شخص يعرف هذا الجانب ،

سائتها عما إذا كانت مرتاحة لزواجها مني ، وكيف يمكن التوفيق بين فقري رجائي ، وبين ثرائبا ومركزها الاجتماعي .....

: 311

- هل ثريد أن تعرف رأيي ؟ لن ثعيباً بما يقوله الناس .. سوف يبني لنا صديتك البيت الذي نريده ....

كان بعض الناس يجلسون بالقرب منا، ولكنني لم أكن أرى شيئا في الهجره سوانا ، وقالت "أيللي" فجاة : إنها تريد أن تصارحتي بشيء ، وقلت لها لاداعي لذلك ... ولكنها قالت بإصوار :

- رلكتني يجب أن أصارحك لأن الأمر يتعلق بأرض الغجر ...

- لقد قلت إنك اشتريته ولكن كيف؟

- وكلت بعض المحامين لشرائه ... إنه استثمار جيد لأن تيمة الأرض سوف رتفع

تحجبت لأن "إينلي" الفتاة الرقيقة المترددة تتحدث بثقة عن البيع والشراء والأعمال ... قالت: إنها لم تكلف محامي العائلة بإشام هذه الصنفةة وإن كل شيء ثم في سرية تأمة ؟ وإنها وقعت العقد ، وقالت إن لديها شيئا أخر تحب ان تقوله ، وقلت لها إنفيها لا أريد أن أسمع شيئا أخر ، وقالت :

لقد قلته لك بالقعل أثناء الحديث ولكن يبدو إنك لم تغطن له .. دعونتني بالفتاة الغنية البائسة قد .. والمنت بالفتاة الغنية بالغمل .. على درجة واسعة من الثراء .. معينام الشروة من البترول .. ورثتها عن جدي ركان أبي الرويث الوحيد الأن شقيقيه الأخرين قتلا .. أحدهما في كوريا والآخر في حادث سيارة ... ترك أبي لزوجته قبل وفاته جصة معقولة لهذا لم تحصل على المزيد بعد موته .. مكذا أصبحت الشروة الضخمة ملكا خالهما لي .. وإنا قي الواقع أعتبر واحدة من أغنى السيدات في أمريكا .

قلت لها بدهشة : يا إلهي .. لم أكن أعرف ... أنت على حق ... لم أكن

التصور أن الأمر كذلك .....

- لم أكن أريدك أن تعرف .. لم أشا أن أخبرك .. لهذا كنت خانفة عندما أخبرتك أن اسمي " فينيلا جودمان " ... الاسم في الحقيقة " جوتمان " ... لهذا كنت محاطة بحراسة مخبرين خصوصيين كالسجينة ... يمتعون الشبان من الاقتراب مني .... ولكنني أصبحت حرة الأن .. وإذا لم يكن لديك مانع .

مُحكِنًا في سعادة وقالت إن بساطتي هي التي تجعلها معجبة بي .. ارتعلت

ا منا أنها عما إذا كانت تشعر بالبرد وتالت : اذا .... لقد تذكرت تلك الغجرية ...

٣ تعريها أهمية فهي امرأة مجنونة .

سالتي عما إذا كات أومن حقا بأن لعنة اطلقت على ارض الفجر ، وقلت لها أو هذا شمان الفجر .. يطلقون لمناتهم على أي شيء ، وقلت لها إننا تستطيع المراجع في مكان أخر إذا لم تكوني تريدين أرض الفجر ، ولكتها ثالت

الله .. لا أريد مكانا أخر ... لأنه المكان الذي رأيتك فيه لأول مرة ... لن السي الله عليه ...

الما لرضا لن انسي ذلك قط ...

والما أون ذلك من المكان الذي يقام فيه بيتنا ... وسوف بينيه صديقك

المدر أن بكرن على قيد الحياة .. تركته آخر مرة في أشد حالات المرض... ... أن الله ذهبت لأراء .

فار الشروب خلاف

الله الله في وترب فرشيا ..

الروازين ومعافظاك

ا منفشة مقا من الأشياء التي تفكرين فيها والتي تعطينها رائعة . مناب النمة رائعة مخيف بعض الشيء .

### القصل الرابع

هذا سارت الأمور ... تزيجنا أنا ر "وإيللي" قررنا الزواج وتزيجنا ... كان ذلك جزم من الأمو كتل وليس خاتمة لقصة رومانسية .. تزيجنا وأحس كل الله جزم من الأمر كتل وليس خاتمة لقصة رومانسية .. تزيجنا وأحس كل الماسعادة ووانقضى وقت ليس بالقصير قبل أن يتصل بها أحد وتبدأ الناعب التي أعدننا أنفسنا لمواجهتها .. ثم الأمر بهدوه تام ... مع رغبة والله في الحربة ديرت الأمرو بذكاه شديد ونجحت " جرحتا " في اتخاذ المواجهة على ما نعيده وظلمه يقطة وراعا ... وسرعان ما أو المواجهة في الواقع أحد يهتم بما تقطه "إليلي" ، كانت لها زيجة أب القار بحياتها الغرامية .. وإذا لم تكن دا في بحياتها إلى أي مكان في المالم قلم تكن هذاك حاجة إلى المالة المواجهة والها أن تقمه إلى أي المالة المواجهة والها أن تقمه إلى أي

إذا أرادت فيلا في " الريفييرا " أو في " كرستا برافا " أو يختا أو أي شيء الما الذراعة كايلة بتحقيق رغبتها في الحال .

وبنا على درجة عالية من الكفاءة في ترتيب الأمور ، تعامل زيجة الأسراء متعامل زيجة الأسراء متعامل وبيعة بد إبللي المسائل القانونية وبنا ألبية متازة ، وكان يحيط به إبللي المسائل القانونية وبنا ألبية المسائل القانونية المسائل القانونية والمسائل القانونية والمسائل القانونية والمسائل القانونية والمسائل المسائل التقانون والمسائل المسائل ال

أصام فلك والخلفي إن أعيرهم اهتماما .. لأنهم لن يستطيعوا أن يفعلوا

- هل أفزعك ؟

– نعم .. أفزعني بشدة ..

- هل تحدثت معه عنا ؟

- نحم ... رويت له كل شيء من أرض الفجر والبيت الذي تفكر في بنائه ...
وقال: إننا نخاطر بالاعتماد عليه لشدة مرضه .... وأضاف أنه سيعاين
الموقع وورسم خرائطه ويرجى أن يعتد أجله حتى يبني لنا البيت ويرانا نميش
فيه ، ثم سائني عما إذا كنت أعرف جيدا عواقب زواجي منك . وقلت : له إنني
أعرف بالتأكيد ، وضفة أودى دهشته ...

وسائنها عما قاله بعد ذلك ، فقالت :

- قال ،، أنت يا مس "جوتمان " سوف تعرفين جيدا خطواتك لانك اخترت طريقك ،، ولكن الشكلة في " مايك " .. إنه لم يبلغ درجة النضيج التي تسمع له باختيار طريقه ، وقت له إنك ستكون آمنا معي ...

كانت تتكلم بثقة ، وشعرت بالغضب لما تاله " سانترنكس" ... كان يشبه أمي ... كانت يشبه أمي ... كانت مثلة أمي ... كانت نعشق دائما أنها تعرف عثي أكثر مما أعرفه عن نفسي .. وقلت بعصبية :

- إنتي أعرف طريقي جيدا ... إنتي أسلك الطريق التي سوف تسلكها معا . قالت إيللي أن عملية هذم البناء قد بدأت بالقعل ، ولا بد من الإسراع ذم سائتني :

- ما رأيك في أن يتم رواجنا يوم الثلاثاء القادم؟

إنه يوم لطيف من أيام الأسبوع .

- أن يكون هناك أحد سرانا ؟

وقالت 'إيللي' : فيما عدا 'جرينا'. صرخت قائلاً بانفعال :

المنتقب جريتا إلى الجميم الن تحضر رفافنا ... لن يكرن هناك سوانا وتستطيع أن نختار الشهود من الطريق .. عندما أعرد بالذاكرة إلى (ال الماضي ، أرى ذلك اليوم أسعد أيام حياتي ...

شيئة..

- واكتهم سوف يحاولون ؟

- من المحتمل أن يحاولوا شراك لكي تذهب.

- شرائي ؟!

 لا تنزعج هكذا .. ربعا لم أحسن التعبير ... أنت تعرف أنهم اشتروا ميمي توبيسون " أولا .

- ميمي ترميسون \* ؟ أليست تلك التي يلقبونها بوريثة أبار البترول ؟

- نعم ، ، لقد هربت وتزوجت أحد حراس الشواطئ ..

قلت لها باستياء: لا تنسي با "إيللي" أنني عملت ذات يوم حارسا ليليا ..

- أحقا ؟ يا له من أمر مضبحك ... هل مكت في العمل طويلا ؟

- كلا بالتأكيد ... اشتغلت موسما واحدا .. ولكن ما الذي حدث لـ " ميمي ثوميسون " ؟

- أعتقد أنهم عرضوا ١٠٠٠ مائتي ألف بولار ١٠٠٠

تلت لها معازها : أنت تغيرين شهيتي يا "إيللي" ... أنا لم آتن زرجة ، رأينا المتنعيث شيئا أستطيع أن أقايض عليه بمبلغ ضخم من المال .... الشيء المضحك أنني صعبمت بالقعل ... شعرت بالاستياء نحو ذلك المجتمع من الأثرياء . ورغم هذا فقد كنت أعرف أن "إيللي" في قرارة نفسها مخلوقة رقيقة عذبة ، وليس معنى هذا أثها تجهل الأشياء .. لم تكن تعرف شيئا عن عالمي .. عام المبحث عن عمل ، وعصابات سباق الخيل والمخبرات .. لم تكن تعرف عملى أن يولد الإنسان في وسط محترم ، ولكنه مطالب بالسعي دائما للحصول على المال .... أن تكون الإنسان أم تعفر المسخور بيديها لكي توثر لا ينها الحياة الكريعة .. كانت نشعر بالمتع ، وهي تستمع إلى قصة حياتي كما كنت تركيخنا في مكتب السجالت في " بليموت " ... لم يعرف المصطبون أن وريئة أحرارا .. مستر ومسز جينمان " في انجلترا ... خرجنا بعد عقد الزواج أحرارا .. مستر ومسز حياكل روجرز" ! قضينا أسبوعا في فندق ساحلي ثم سافرنا الخارج .. أمايكل روجرز" ! قضينا أسبوعا في فندق ساحلي ثم سافرنا الخارج .. أمايكل روجرز" ! قضينا أسبوعا في فندق ساحلي ثم سافرنا الخارج .. أمايكل روجرز " ! قضينا أسبوعا ونحن نسافر إلى حيث نشاء غير عابدين أمضونيا اللائة أسابيع معتمة ونحن نسافر إلى حيث نشاء غير عابدين

أسين نصف أسماء تلك الأماكن .. ركينا الطائرات راستأجرنا يختا .. وإثناء رحلتنا فهمت من "إيللي" أن "جريتا" بقيت في الوطن ، تؤدي مهمتها في النظية علينا ، تسافر إلى شتى المن وتبعث من كل منها بكارت من الكررت الربوية التي تركتها لها "إيللي" ، وقالت "إيللي" ضاحكة :

 عندما يكتشفون الحقيقة سوف ينتضون علينا كالنسور الجارحة ... ولكن دار تحين تلك الساعة يجب أن نستمتع بكل لحظة ...

وماذا بشأن جريئا ؟ الن يغضبوا منها ؟

وقالت أوبللي": سوف يفضيون منها ولا شك .. ولكن "جرينا" لن تكترث ابن امرأة صلية .

الن يحول ذلك دون حصولها على وظيفة أخرى ؟

إِنَّالَهُ : أَنْ تَقَفَ 'جِرِيقاً' حائلًا بِينَنَا .. وسوف تكون مفيدة للغاية .. في العابلة لا أمرف كيف اتصرف بدونها ... إنها ترتب لي كل شيء ...

وأنا أقول لها: لا أحب ثلك .... فضلا عن أثناً ثريد البيت الذي حامثا إذا إذا ن من ثريده لنا وحدنا ...

مسلم بندن شاقا على تجريبنا" ألا تجد مكانا تعيش فيه ... ولا تنس أنها المسلم منوات ... ولا تنس أنها

لا أربه أن أراها بيننا طول الوقت !

والناوا ابست كذلك يا " مايك " .. إنك لم ترها حتى الآن .

الناس أربد أن نكون وحدثا يا "إيللي" ...

اللَّىٰ خَاطَرِي بِرقة وقررنا الكك عن الحديث في هذا المُرضوع مؤقتًا - المُعَانِدُ النَّاء رحلاتنا بـ \* سائترنكس " ....

الله في البرشان .. كان يقضي فقرة نقافة في كرخ مسغير لاحد المر والدرومن البحر ... مالفتي حالته ....

الله المرا المال معا كان عليه عندما رأيته آخر مرة منذ عام ..

الله الما الما المال المكال المعلما ما تريدان ..

الله أن المين الأن سوف تبني لنا البيت ؟

قال إنه انتهى من رسم التخطيط واستجاب لأوامر " إيللي " وقالت "إيللي ":

- لم تكن أوامر ... كانت مجرد رجاء ....

أخبرته إننا اشترينا الموقع ، وقال إن 'إيللي' أرسلت له برقية تخبره بذلك ربعث له بعشرات الصور الفوتوغرافية للمكان ، وقالت 'إيالي' :

- لا بد أن ترى الموقع أولا ... ربعا لا يعجبك .

وقال: إنني أحبه ...

- لا تستطيع أن تقول ذلك حتى تراه ..

وقال "سانتوبكس" ضاحكا: ولكنني رأيته يا صغيرتي، ركبت الطائرة منذ خمسة أيام والتقيت بواحد من محاميك .. وقد بدأت عمليات تمهيد الأرض وهدم البيت القديم .... وعندما تعودين إلى انجلترا سوف تجديدني في انتظارك .. عرض عليها الرسوم التي أعدما، وسائني عما إذا كانت تروتني، وتلت لها:

- نعم ... هذا ما كنت أحلم به .. إنه ينتق تماما مع أحلامي ...

قال لي "سانتونكس" : اعتده يا "مايك" أن تحدثني كثيرا عنه .. كنت رجلا تعشق بينا لا ينتظر أن تعلك .. بينا أن تراء وأن يرجد في الحقيقة..

وقالت 'إيللي' بحماس : وإكنه سوف يقام .. سوف يقام .. اليس كذلك؟ قال 'سانتونكس' : إذا شاء الله .. الأمر لا يتوقف على رغيتي .. ساتته بارتياب ألا تشعر ببعض التحسن؟

- أن تقصس حالتي قط ... استبعدي تلك الفكرة من رأسك تعاما ..... قلت له إن الأطباء كثيرا ما يخبرين المرضى أنهم سيموترن بعد أشهر ولكن

الذي يحدث أن المريض يعيش خمسين عاما أخرى ، وقال " سانتونكس " :

- يعجبني تفاؤلك يا ^ مايك ' ... ولكن مرضى ليس من هذا اللنوع .. إنهم يغيرون دمي في المستشطى بين الحين والحين ليمتد أجلي قليلا .. وفي كل مرءً أرداد ضعفا ويهنا .

قالت 'إيللي' ؛ أنت شجاع جدا ..

وقال سانتونكس : أزه .... كلا ... است شجاعا .... عندما يكون الأمر مؤكدا لا يصبح أمام الإنسان سوي أن يبحث عن الساوي ...

– في بناء البيرت ؟

كلا ... ليس الأمر كذك .... توجد وسائل أخرى وقد تكون بالغة الغرابة في بعض الأحيان .

الت له : إنني لا أنهمك ...

كلا ... لن تفهمني يا " مايك" ولا أعقد أن " إيللي " تستطيع هي الأخرى
 أن تقهم مه يرجد شيئان بسيران جنبا إلى جنب ... الضعف والقرة ... ضعف
 الاتصاب الحيرية وقوة يأس الطاقة ...

رمن ثم لا أهمية لما تفطه بعد ذلك ، لأنك ستموت على أي حال .. لهذا لا يهم ماذا تفصل الآن ! لا شيء يعوقك .. لا شيء ينفعك إلى الهراء ... أستطيع أن أحض في شوارع أثينا وأطلق الذار على رجل أن امرأة لا يحبيني وجهها ..

الله أي ذلك .. قلت له إن الشرطة بمتقلونك ، قال :

والتكدد ولكن ماذا باستطاعتهم أن يقطوا ؟ يزهقون روحي ؟

مناك أرة أقرئ من القانون الطبيعي سوف تقوم بهذه المهمة في أقصر وقت مناك أشاء ...

سَمَا تُركَنَاهُ بِعِد ذَلِكِ رِبُحِن فِي طَرِيقَ الْمُودَةَ إِلَى أَثْفِنَا قَالَت لِي \* إِيلِلِي : -اللَّهُ مَنْ مِنْ الأَطُولُ . لَهِذَا فَأَنَا أَرِنَاعُ مِنْهُ ...

و العلامين من " روداف سائترنكس " ؟ الاذا ؟

الله المراقبة المراقبة المراقبة المسامة بأنه سيمون قريبا يزود من المسامة بأنه سيمون قريبا يزود من المراقبة الم

الله الله بالى لنا بينتا وذهبنا لغرى البيت ووجدناه يرحب بنا على الباب ثم.

أَمْ أَنَالَ الْبَابِ وَرَاحًا وَصَحَى بِنَا .. فَبِحَنَا !

الله المداران با 'إبالي' الأشباء التي تفكرين نبيا ..

المناعما به "مايك" أننا لا نعيش في عالم الواقع .... نطح بأشياء أن تعلق ....

> ب في التصدية مقروبة بأرض الفجر ... الله اللي أطلف على الكان ؟

المراطال انسي تلك اللعنة .. لا رجود لشيء كهذا ... كان ذلك

## القصل الخامس

أعقد أن ما حدث في اليوم التالي كان أثناء وجوبنا في أثننا عنيما التقت "إيللي" فجأة بيعض المعارف في" الأكروبول" ، اندفعت سيدة في حوالي الخامسة والثلاثين من عمرها نحو "إيللي" قائلة :

- إبللي جرثمان `؟ لم أكن أتصور أن إقابلك منا .. كيف حال `كورا `؟ مل مي منا أيضا ؟

لا .. أعتقد أثبا في " سالزبررج " ..

التغتت السيدة نحري وقالت إيلى بهدوء:

- اسمحي لي أن أقدم لك المستر " روجرز" ... " مسر بنتجتون " .

سالتها السيدة عن المدة التي ستقضيها في أثينًا ، وأجابت 'إبللي' أنها عسافرة في الله .. استأذنت مسز ' بننجتون ' لتلحق بالمجموعة التي جات في رحلة معها ، وقالت لي 'إيللي' :

- هذا يسري الأمرر .....

سناتها عما تعنيه وقالت إنها مضطرة الإن لكتابة خطاب لـ 'كورا' أو الحم 'فرائك ' وربعا للعم ' أندرر" ، وسالتها عمن بكرن العم ' اندرو " لانني لم اسمع عنه قبل ذلك ، وقالت 'إيللي' :

- أندرو لينكرت " .. ليس عمي في الحقيقة .. إنه الوصي الرئيسي على وهو محام مشهور . سالتها عما ستقوله في خطابها .. قالت إنها ستخبره، أنها تزوجت ... فلا يد من أن تعرف زيجة أبيها والعم أفرانك والعم أندرو" ... سناتها عن رد الفعل الذي ستحدثه خطاباتها فقالت :

ستكون صدمة رسوف بثورون .. أتوقع أن يطلبوا لقاحًا في نيودورك
 دل يروك دلك تظرت إلى بقلق . قلت :

– لا ، لا يروقني ذلك قط ....

- من المحتمل إنن أن ياتوا إلى لندن .. أو يعضهم على الأقل ... هل تَفَدَّ ا ك؟

لا ... كل ما أريده أن أكون معك رأن نرى معا البيت الذي تحلم به بيثى طوية طرية بمجرد أن يصل " سانقوتكس " إلى مثاك .

على أية حال أن يستخرق الاجتماع مع الأسرة رقتا طويلا .... إما أن
 هابروا إلينا أن تطير إليهم ...

ظننت أنك قلت إن زوجة أبيك في " سالزوبورج" ؟

اره .. قلت ما خطر على بالي لانه سيبد فريبا الا أعرف مكانها ... من مسرف نفعب إلى الوطن وللتقي بهم جبيعا .. أرجر آلا يزعجك ذلك

العذين أسعوتك ؟

المم ... عل يزعجك أن يكرنوا سخفاءً معك؟

أعتقد أن هذا من الشمن الذي ينبغي أن أنفعه لزواجي منك .. وسوف السار ذلك .. وتالت \* إيللي \* مفكرة : وهناك أمك وقلت باستياه : هل تحارلون أ. المعنى وقلت باستياه : هل تحارلون أ. المعنى وين زيجة أبيك يثرانها وأمي التي تحيا في الشارع الظاهي ؟ ما الله المعروب أن تتوك كل منهما اللاخرى ؟

اء أن "كورا" كانت أمي نزيما وجدنا الكثير من العديث المُشترك ... أن الا تكون متأثرا يا "مايك" بالفوارق الطبقية ... وقلت لها بدراوة : إنني أمرف للقابس للناسبة لكي أوتديها ولا أعرف الأسلوب للناسب للحديث ... الرف طبينا عن الذن والموسيقي...

طاب ما يا في النهاية ألا تحاول الجمع بين أمي وأسرتها ، وقالت إنها تود العالمي عاد رجوعنا إلى انجلترا ، وقلت بإصرار : كلا ...

إلى وارتباع ، وسالتني عما إذا لم أكن قد أخبرتها وزواجنا ، وقلت :

الله المرابعة المرابعة المنطقية المرابعة المراب

الراضح أنفي لا أربد لهذا اللقاء أن يتم ، وآخبرتها أن هذا اللقاء المنافق الذي تزرجت دين استشارتها ، وهزت إيللي رأسها قائلة:

إن الناس لا يفكرون الآن بهذه الطريقة ، ورجوتها أن تنسى هذا الموضوع . وعندما قالت : إنها ترى ذلك تصرفا غير كريم قلت لها : إنني أعرف أمي خيرا منها .

رانني سوف أخبرها على أي حال أنني تزوجت .. فكرت في أنه أسهل لي أن أكتب لها من الخارج قبل عودتي .. وعندما رايت إيللي في الساء تكتب الخطابات العم "أندو" والعم قرائك وروجة أبيها كوراقان "ستوفيسانت" ، كتب يعوري خطابا مختصرا الأمي ... أخبرتها أننى تزرجت منذ ثالالة أسابيع فتاة رائعة الجمال شديدة الرقة .. وأن النتاة على درجة كبيرة من الثراء ، وأننا سنبني بيتا رائعا ، وأننا في الوقت الحاضر نطوف بأوريها ... وكانت نتائج مراسلاتنا مختلفة ... وصلتي بعد أسيرع خطاب من أمي تعرب فيه عن سعادتها ويتعنى في السعادة ... أما بالنسبة لـ "إيللي"، فقد حرك خطابها النار سعادتها ويتعنى في السعادة ... أما بالنسبة لـ "إيللي"، فقد حرك خطابها النار تحت الرماد ... ورجدنا أنفسنا محاطين بمجموعة من الصحفيين يريدون أن يعرفوا أخبار رواجنا الرومانسي .

رنشرت الصحف مقالات عن زراع رريثة "جرتمان" . ورصلت بعض الخطابات من محاميها ررجال البنوك ، رتم الاتفاق على اجتماع رسمي .. التقينا بـ"سانترنكس" في موقع أرض الفجر واطلعنا على الرسومات وناثشنا التفاصيل ثم ذهينا إلى لندن لنقيم في الجناع الذي حجزناه في نندق كلاريدج" ... ورجدنا في استقبالنا كركية من المستقبلين .. كان المستر

' أندرر لبنكوت ' أول من وصل . كان شيخاً طويلا تحيلا وعرفت من لهجته أنه آمريكي ...

استقبل 'إبللي' ببشاشة وسلم عليها بحرارة وقال:

- أنت تبدين في أحسن حال .. أراك مزدهرة ...

- ركيف حال العم " أندرن" ؟ كيف أتبت ؟ مل ركبت الطائرة ؟

- لا ، أتبت بالباخرة "كوين ماري " .. أهذا زوجك ؟

قالت باسمة : تعم .. هذا " مايك " ...

وقلت بارتباك وأنا أتظاهر بالهدوء: كيف حالك يا سيدي؟

مرضت عليه أن يشرب شيئا ورفض بأدب ، ثم جلس وأخذ ينقل نظراته بيشي عدن إيللي ، ثم قال :

- أنتم معشر الشباب تتسبيون لنا في صدمات ... مل كان كل شيء عمانسيا؟

> قالت 'إيللي' : أنا آسفة .. أنا في الراقع شديدة الأسف . (قال المستر 'أندرن' يجفاف : أحقا ؟

مثالت إنها رأت أن تلك أفضل رسيلة لإخطارهم . وقال:

٧ أشاركك مذا الرأى يا عزيزتي ...

الله "إبالي" إن زراجنا أمر يخصنا وجدنا ، وقالت إنها تلقت خطابين من "رايا" ، وقال للستر" أندرو" :

والذك لجنت إلى معلسلة من أساليب الخداع وساعدتك على ذلك إنسانة

افان حريثاً ؟ إنها لم تفعل سوى ما طلبته منها ... على الجميع غاضيون با ؟

راادائيد ... لقد كانت موضع ثقة الجميع .....

الله الله سن الرشد واستطيع أن أفعل ما يحلولي ...

النا أحدث عن الفترة السابقة على بلوغك سن الرشد .. لقد بدأ الخداع والدائلة :

الله على 'إيللي' يا سيدي ... لم الله على 'إيللي' يا سيدي ... لم الله على 'إيللي' يا سيدي ... لم

المنظمة المنظومة " إن "جريتا أرسلت بطاقات بريدية من بلاد مختلفة ، التقيد المنظمة ، الم

مِنا مَا لَخَوِرَتُهُ أَنْنِي لَمْ أَرْهَا مَوْاعُرِي عَنْ دَهُشْتُهُ لأَنْهُ كَانْ يَعْتَقَدُ أَنْهَا مَا مِنَا مَا لَالِمِعْدُ لِحَقْلَةُ صَمِّعَ :

المسا للنما سيف تواجهان عاصفة من النقد من أسرة 'إيللي' ... لقد

سريعة التأثر ، ثم أضاف :

سوف اتحدث معك بكل صراحة وأكشف أوراقي فوق المائدة .. لست الشاب الذي كنت أحب لـ إيالي أن تتزيجه راست من الطراز الذي كانت تتمناه أسرتها ...

العنى شخصا انيتا ثريا ؟

أوس ذلك تعامل ... فقد كان أبوها في شبابه عاملا واستطاع بكلاحه أن يسبخ من أصحاب لللايين .

> ومن يعربك أنني لن أصبح من أغنى الرجال في انجلترا ؟ فل شيء جائز ما مل يبلغ طعوحك هذا الحد ؟

ارس مجرد الحصول على المال .. أريد أن أفعل شيئا ،

أ عن . أزدد تايلاً وقال المستر "إندرو" :

الظل إنك طموح .. هذا شيء طيب ..

الله وحماس: إنني أبدأ من الصفر .. أمَّا لا شيء ولا أستطيع أن أدعي

الا إن مسلم ما القبام بما يشاء من التحويات عني ، ولكنه أخبرتي أنه المبرتي أنه المبرتي أنه المبرتي أنه المبرتي أنه المبرتي أنه المبرتي أنه المتينة عن المتينة والمبرت الله عن المتينة والمبرت الله المبرة وقد كدن لكي المبرت المبر

الله أطاب المغامرة با مستر " روجرز " .... ليس هذا

حاولت تخفيف الموقف على قدر استطاعتي ..

سئاته باسمة عما إذا كان ذلك يعني أنه يقف في صفها ، فقال إنه كمجام لابد أن يواجه للرقف على أساس أنه عملية قد تدت .. وقال إنه سمع أنها اشترت تعلقة أرض تنوي أن تقيم عليها بيئا ... وسائها : هل تتوين الإقامة في هذا الملد؟

- نهم .. مل لديك اعتراض علي ذلك؟ قالت ذلك بغضب وأخبرت أنها أصبحت بريطانية بزواجها منى وقال:

- من حق " فينيلا " أن تعيش في الوطن الذي تختاره ، ولكن لا تنسي يا إيلان " : أن البيت في "ناسو" ملك لك ،،

قالت أبيللي" : إنها كانت تغلن أن "كورا" تعتلك ذلك البيت،

وأكد لها الستر "أندرو" أن البيت ضمن أملاكها كرريثة لعقول البتزول في الغرب .. لم أدرك ما إذا كان الرجل بريد بذلك أن يرقع بيني وبين "إبللي"، أم أنه يهدف لمعرفة ما إذا كنت أجري وراء ثروتها ربذلك يضمني في حالة من العلق ...

قال المحامي بعد ذلك: إنه أحضر معه مجموعة من الأوراق القانونية لتوقع "إيللي" عليها - وأخررته بتُنها على استعداد لذلك في أي وقت ، وقال إن لديه مهمة أخرى في لذن وأنه سوف يعود بعد عشرة أيام ...

رأيت ذلك وقتًا طويلا ، وسألت نفسي : هل هذا الرجل صديق أم عنو ؟ انتدبت على صدرت المحاصر بطلق بن "الللد" أن تتدكه على الذي اد

انتهات علي صورت المحامي يطلب من "إيللي" أن تترك على انفراد معي ، وقالت : إنه يستطيع أن يتحدث معنا معا ، وقلت لـ "إيللي" في شيءهن السخرية:

بريد العم "أندرو" أن يختبرني .. وهذا من حقه !

دخلت معه إلى غرفة الاستقبال الصغيرة وقلت له : أطلق مدفعيتك فائنا ردن شارتك.

ابتسم رأخبر في أنه يحب أن يؤكد لي أنه صديق رئيس عدرا ، ورغم إحساسا أنني أحب "إيللي"، إلا أنه يحب أن يوجه نظري إلى أنها شديدة الحساسا : نعم ... لم التق بها قط ....

م غريب ... أمر بالغ الغرابة ... ما الذي تعرف عنها ؟

أعرف أنها كانت مع "إيللي" منذ بعض الوقت ،

كانت مع البللي" منذ كانت في السابعة عشرة من عمرها .....

والمان تشغل وظيفة فات مسؤولية وتستوجب الإخلاص .... جات في البداية الولايات المتحدة لتعمل سكوتيرة وموافقة له "إيللي" عندما كانت زوجة أبيها استاد إلى الخارج وكان ذلك يتكور كثيرا .. كانت تحمل خطابات توضية

الدرابى الخارج وكان ذلك يتكرر كثيرا ...كانت تحمل خطابات ترصية و الزائم وضيها سويدي والآخر ألماني ... رأصبحت "إيللي" مع مرور الوتت و الإرتباط بها .

الا يضايفك أن أقول لك هذا ؟

ا ... مسن .... لم يكن ذلك يعنيني ... ولكنني كنت أشعر في بعض الأحيان

الم نطاب منك أن تقابل " جريتا " ؟

ن من الصحب أن آشرح ذلك ولكن .. ربما اقترحت علي ذلك مرة أن راشنا كنا مشغولين أحدثا بالآخر ولكنني في الواقع لم أكن أرغب في المراسات لم أكن أريد أن يشاركني في "بِللي" أحد ،

إذا لم تكن إيللي قد اقترحت علي أن تحضر حريتا زراجنا رقلت:

الله المسائلي: راكتك لم ترافق على حضورها ما لماذا ؟

من معلقاتي إحساس بأن تلك السيدة التي لم أرها قط توجه هياة وال شيء من أحسست أن "إبللي" تعتمد عليها وتسمع لها بإدارة النها استعباد أكل رغبة تقترحها "جريقا"... أ ... أنا أسف يا مستر ام رفن وجدر بي أن أقول لك مدًا ... رأكنتي غضبت وقلت إنتي دد الأن الزفاف بخصنا وحدنا ولا أحب أن يشاركنا فيه أحد ... سينا ... حيثني عن مذا البيت الذي ستبنيه مع "إيللي" .... أخبرته أنه يقع في مبينة تسمى "ماركت كادوبل" وقال إنه ذهب بالأمس ليرى المكان ، يشعرت بالألمس ليرى المكان ، يشعرت بالألمس الذي يتولى البناء يدعى "روبولك سانتونكس" ، وقال إنه مهندس مشهور وأنشنا عدة مبان في أمريكا إلا أنه لسره الحظ معتل الصحة ، وقلت إن الرجل يعتقد أنه سوف يعوت ولكنني أرى انه سوف يشفى ، وقال إننى متفائل .

ئم قال :

- لقد أجريت مشاورة مع المستر " كروفورد " رمندما سالته عمن يكون المستر "كروفورد" قال إنه أحد الشركاء في مؤسسة قانونية بريطانية ، وهن الذي قام يشراء آرش الفجر لحساب "إيللي" ، وإن الصفقة كانت موفقة لأن الشراء تن بشن معتول ، وقات له إن السبب في ذلك اللعنة التي انصبت على المكان ، وقال المستر " أندور " :

- معثرة يا " مايكل " ... ماذا قلت ؟

حدثته عن تحذير الفجرية والقصص التي راجت عن جريمة ارتكبت في ذاك الكان ، وكيف انتقلت ملكية المكان منذ وقوع الجريمة من شخص إلى آخر لان واحيا من المشترين لم يعكث طويلا ، وستأني المستر أ اندور أ :

~ (لا تخشي انت و إيللي من اللحة ؟

قلت له إننا لا تزمن بذلك الهراء ومن حسن حظنا أننا حصلنا على المكان بثين بخس .. وقال المستر "لبنكوت" :

كل ما أرجوه ألا تسمع "إيللي" كثيرا من القصص التي تشيع في الكان
 عندما تنتقلان إلى البيت الجديد .....

- سوف أجنبها ذلك قدر استطاعتي .. ولا أعتقد أن أحدا سوف يقول ابا اي شيء ....

سأل السنر الدرو بعد برمة :

-- سوف أتحدث في موضوع شائك بعض الشيء ... قلت منذ قليل إنك ال تلتق بــ "جريقا أندرسون" ...

قال إننى كنت عاقلا ، وسألته بدورى :

 انت ایضا ... الا تحب ' جریتا ' لا تستظیم یا "مایکل" آن تستخدم هذا التمبیر إذا لم تكن قد التقیت بعد بـ "جریتا" ؟

 أعني أنك تستطيع أن تكون فكرة عن شخص عندما تسمع عنه الشيء الكثير ، تستطيع أن تسمى ذلك غيرة .. ولكن لماذا لا تحب أنت "جريئا" ؟

ـ أنا أتعنى السعادة لـ "إيللي" .. وإكنني لا أحب أن تقع تحت السيطرة الكاملة لـ جريتا "... سائته عما إذا كانت "جريتا سوف تتصبب في رفوع الشاكل بيني وبين زيجتي ، وقال إنه ليس من حقه أن يقول شيئا كهذا .. خيم المصحت برحة وكان في البادئ بالحديث .. ولاحظت أنه يختار كلماته بعناية سائني عما إذا كانت "إبللي" قد اقترحت أن تقيم " جريتا "معنا ، وقات إنني سوف أعارض ذلك تدر ما أستطيع ، نفحن متزوجان حديثا وأريد أن يكون البيت خاصا بنا وحدتا ، وأعتقد أن "جريتا ربما حضرت التقضي معنا بعض الرقت وهذا شيء طبيعي ... وسائت يعربي عما إذا كان بعتقد أن "جريتا ترغي في الحضور إلى انجلترا والحياة مع "بللي" وقال المستر" اندور: :

لا أريد أن أثير مشاعرك ضدها ،، وإن كان الموضوع يشغل بالني ،، إناني ، أولا بالني ، وأن كان لدي إحساس بأن أ إبللني أ سوف تصر على حضورها لتعيش معكما ،

قلت له بيطه: لا أعتقد أن "إيللي" سوف تصعر على ذلك .. ولكن .. ألا تستطيع "إيللي" أن تمنحها معاشا للتخلص منها ؟

— لا أظن .. 'جريئا ّلا تزال شابة وهي سيدة جعيلة .. وهي شديدة الجانبة أيضا ....

- حسن .. ربما تزوجت .... ولكن لماذا لم تتزوج من قبل؟

- اعتقد أن بعضهم عرض عليها الزواج ولكنها لم تعثر على الرجا. الناسب... لقد بلغت إيللي "الآن سن الرشد وقد ساعدتها "جريقا كثيرا واد تكافئها " إيللي" على ذلك مكافأة طبية .. قلت باينهاج : حسن .. هذا يكون علا مريحا .

- مرة أخرى أراك متفائلا .. دعنا ناصل أن تواثق 'جريتا' على تبول مثل مذه المنجة .

- ولماذا ترفضها ؟ تكون مجثوثة لو رفضت المكافئة ...

- أنعنى أن أرى تأثير "جريتا" على "إبللي" يتوقف ،، وأرجو أن تساعدتي العبل بذلك ، سوف أفعل بالتأكيد ..

الوانني ربعا غيرت رابي عندما أرى "جرينا" ، وقلت له إنني مصبر على ابن ، وقال: له إنني مصبر على ابن ، وقال: شعرا له يا "مايكل" لا ستماعك إلى في صبر .

م ش علي بعد ذلك تبول دعوة للعشاء أنا ن "إبللي" مساء الثلاثاء قائلا: إن 
روا لمان ستو فيصانت " و "فرانك بارثون" ربما كانا موجودين في لندن ، وقلت 
الدالا مار من مقابلتهما وطلب مني أن أتحمل كورا" النه يتوقع أن تعاملني 
الدالا مار من مقابلتهما وطلب مني أن أتحمل كورا" النه يتوقع أن تعاملني 
الما المان أعرف من يكون 
من من يكون أخذ الاقارب ، خانيت على "إياللي" قائللا إن 
الدانتهي ، وجامت على عجل ونقلت بصرها بين " لبنكرت" ويبشي 
المارة المنات الناة :

سي النزيز "أندرو" ... أرى أنك كنت لطبقا مع " مايكل " ... او ام أذن الطبقا مع زرجك لما استعنت بي في المستقبل .. ومع هذا

الم الفسي بحق إسداء النصح بين الحين والحين .... ما زلتما شابين عالمين على انفراد ..

أنس لاستمع إلى الحديث اعتقادا مني بأن الرجل يلمب على 
المثاني التشفيف أنه يطلب من "إللي" أن تمنع "جريتا" مكافاة . وأن 
وربط أبيها : بخلا سنويا يمكن أن تسحيه وتتما تشاء، حتى 
الدادا في صفها ، ونادتني "إيللي" واشتركت معها في ترديع العم 
حدا طرفة على الباب ودخل خادم يحمل برقية .. كانت برقية من 
المدادا الحراب الله الندن الليلة ... والتقت "إيللي" نحونا فرات

### القصل السادس

هُرجِت في اليوم التالي للقيام بيعض المشتريات ، ووصلت إلى الفندق متاذرا عن الموعد الذي تدرته ، ورايت إبلاي جالسة في البهو تتحدث مع سيدة شقراء .. لا شك أنها جريتا" .. لست بارعا في وصف الاشخاص ولكني سنحارل أن أعطر صورة لـ جريتا" ... لا شك أنها كما قالت إيللي" شديدة الجمال ، شدودة الجاذبية كما قال المستر " لبنكرت " ... سيدة جذابة تستلفت انظار الرجال ... تيدو أشبه بالسويديات أو الألمانيات ... عيداها زرقاوان المحتان ... سيدة لائقة النظر يحق ا

اقتريت منهما بخطا مترددة .. نسب من الأشخاص الذين يجيدون التمثيل .. قالت إيللي : أخيرا يا " مايك " .. هذه 'جريتا"..

> وقلت: (نا سعيد جدا القابلتك في القهاية يا "جريتا"... وقالت " إيللي" بسعادة:

- كما تعرف جيدا يا مايك .. لولا جرينا لما كان باستطاعتنا أن نتزرج ....
وقلت في شيء من الفقور : ومع هذا فقد استطعنا أن ندير بانفسنا الشيء
الكثير ... قالت "إيللي: إنني لا اتخيل ما كان سيحدث من جانب الأسرة لو لم
تقم "جرينا بدورها ، وسائتها عن موقف الأسرة عندما عرفت الأمر ، وقالت
جرينا "إنها لم تشا أن تكتب لها حتى لا تفسد عليها شهر العسل ، قالت إنهم
وجهوا إليها شتى الإهانات واتهدوها بخيانة الأمانة ، ولكنها عرفت كيف
تواجههم ؟ وسائتها "إيللي" عما تغطه الأن ؟ وقالت " جرينا " إنها تلقت عرضا
للعمل كسكرتيرة في لدن ، وسائتها " إيللي" عما إذا كانت سعيدة ، وقالت :

- كيف لا أكون سعيدة وقد تلقيت منك ذلك الشيك الرائع ...

كانت ننتها الإنجليزية سليمة تماما ، غير مشوية بلكنة أجنبية ، قالت إنها اشترت أشياء كثيرة ، قالت إيللي" إننا بدورنا اشترينا أشياء كثيرة كناز رحلتنا ... حقل .. صرفتا بغير حساب .. واشترينا ارجان من إيمالليا وباريس، دفعا أرقاما كانت تبدو من وجية نظري خرافية .. لقد تفتحت أمامي

أللق عالم جديد لم أكن أحلم به ، قالت "جريتا":

- أراكما تبدوان في غاية السعادة .... وردت عليها "إيللي" تائلة : أنت لم تري بيننا بعد .. سيكون رائعا .. سوف يكون نفس الشيء الذي - امنا به .. ألس كذلك با " مانك" ؟

تالت جربتا القد رأيته .. استأجرت سيارة بمجرد وصولي إلى انجلترا ونميت الراد . وعندما سالتها "إيللي" عن رأيها اود قالت :

حسن .. أحست 'إيللي' بصدّمة شيدة ولكنني لم أشاركها في ذلك .. أم نُت أن 'جريتا' تعزج ... انفجرت 'جريتا 'ضاحكة رقالت :

تان بنبغي أن تريا وجهيكما .. أنت يصفة خاصة يا "إيالي" ... إنه بيت الله ... مذا المهتدس عبقري .. إنه بيت الله التأثيث به مثال .. شخصية فريدة ولكنه منوا ... ساتنها كيف تراه مذينا ؟ وقالت : لا أفري .. كانما تنفذ نظراته إلى أسال النفس .. وفو يبدو حتل الصحة .. وسات عما إذا كان مصابا بالسل؟ ... والله أنه أبس السل وإنما أعاتو أنه مرض يتعلق باللم ..

سالت "جريتا" عن المرعد الذي ينتهي فيه بناء البيت ، وقالت "إيللي" إنه ومنه في القريب العاجل ، وقالت "جريتا":

المثال يفعل كل شيء .. أنت لا تدركين كم هو رائع أن يعتلك الإنسان المال.
 أنى لديك .....

زياجي من إيللي لم يكن مجرد لعبولهو .. وإنما كان علي أن اتعلم أشياء كثيرة .. كيف أتعامل في المطاعم الراقية وكيف أدفع البقشيش المناسب ... وأن أتذكر أسماء الأطعمة والمشروبات ... وكان علي أن أتعلم تلك الأشياء بالملاحظة .. لم يكن باستطاعتي أن أسال إبللي .. كلك بالنسبة للعلابس .. كانت إيللي " .. كلك بالنسبة للعلابس .. كانت إيللي " مناوضي في الاختيار لأنها تفهم ذلك خيرا مني .. كنت أحسى بالتنكيد أن منظهري لم يتحسن كثيرا ، وأن تصرفاتي لم تبلغ الحد المناسب .. ولكنني لم أكثرت لذلك .. حرمان ما ينتهي بناء البيت وينتقل للميش فيه بعيدا عن كل الناس وسوف تكون لنا مملكتنا الخاصة ثم جلست في مراجهة "جربتا أوأنا أتساط : ترى كيف نفكر في بيتنا .. على أي حال إنه الشيء الذي شنيته .. سوف يكون الشاطئ أمام البيت ملكا خاصا لنا ... كنت أديد .. أديد .. كنت أشعر بالاحاسيس التي تجيش في اعماق نفسي .. كنت أتمنى زوجة رائعة ربيتا جميلا ليس لاحد مثله .. كنت أديد لبيتي الرائع أن يمثلي بالاشياء الجيلة .. وأن تكون كل ثلك الاشياء طكا لل .. قالت إيبالل :

إنه يفكر في بيتنا .. نظرت إليها بمحبة .. سالتنى :

- مايك .. مل تحب جريقا ؟ الا تحبها ؟

وقلت باستصلام: أحبها بالتأكيد .

-لم أكن أتحمل أن تقول إنك لا تشعر بالميل نحوها ...

قلت معترضا : ما الذي يجعلك تفكرين في ذلك ؟

لست متذكدة تماما .. إنني أفكر في الطريقة التي تتجنب بها النظر إليها
 حتى وأنت توجه إليها العديث .....

- حسن ... أعتقد أن ذلك يسبب ... لانني أشعر ببعض العصبية .

- من "جرينا "؟

- نعم ... إنها توحي إلي بانكار مخيفة ...

ضحكت إيللي وضحكت إنا أيضا ، وقلت إنني تعودت على رؤيتها ، وإنني أراها على درجة عالية من الكفاءة ولكنني أشعر إزاها بالتضائل ، وقالت بارتباع :

- ُماكِ ْ ..... يجِب أَنْ تَصبِحا صديقين . إنها تَحبِك كثيرا ... لقد مسارحتني ذلك .....

الله : كان لايد لها أن تقول لك ذلك ،

- أوه ... كلا .. إنها قليلة الكلام ولعلك لاحظت ذلك بنفسك وهي تتناول الغداء معنا .. إنها شديدة الصراحة وبقول ما يرضيها برن مواربة .. حقا ... كانت تجريقاً كذلك ؟ وقد قالت أثناء الغداء موجهة حديثها إلي يدرجة أكبر من

ا ملك تعجب للطريقة التي ساعدت بها "إيللي" ... كانت ثائرة على الأوضاع المروضة عليها .... وقد شجعتها على التمرد ... اقترحت عليها أن تفكر في شراء أملاك في إنجلترا وعندما بلغت سن الرشد قلت لها إنها تستطيع أن شتري لنفسها ما يروقها وتقول وداعا للكل في نيويورك ...

رقالت الللي :

- لـ "جريتاً" في بعش الأحيان أنكار رائعة ... أنكار لا يمكن أن تخطر ببالي ... .

تذكرت الكلمات التي قالها المستر 'لبنكوت'... قال إن 'إيللي' واقعة تحت تأثير قوي لـ جريتا' ... كانت 'إيللي' تريد التمرد على عائلتها وضربت 'جريتا' على هذا الرتر ..

كانت جريتا في علائتها مع إيللي تشبه أمي... نفس الطريقة التي ترمثني بها أمي وفي نظراتها الخوف والقاق..

عندما تذكرت المستر " لبنكوت " قلت لـ "إيللي" إنني دهشت لأن الرجل كان واتميا في تقبله لزواجنا ، وقالت "جرينا":

- المستر "لينكون" .. إنه تعلب مرم .

وقالت لها 'إيللي' :

أنت تقولين ذلك دائما يا "جريتا" .... ولكنتي أعتقد أنه ممديق عزيز ومستقيم الغاية:

وقالت أجريتا أ: حسن .. فكري كما تشائين .. أما أنا فلا أثق فيه بالمرة ...

مَّالَت أَ إِلِلِّي بِمِعْشَةَ : لا تَتَّقِينَ نَيِّهِ ؟ هَرْت حَرِينًا رأسها ثَائِلَةً:

- أعرف أنه دعامة من دعائم الاحترام والأمانة .. إنه يتمتع يكل المزايا التي يتمتع بها الرصى والمحامي ...

ضحكت إيلان وقالت:

 - هل تقصدين أنه اختلس ثروتي ؟ لا تكوني حمقاء يا "جريئا"... هناك عشرات المناسبين ورجال البنوك النبن يتقنون في مراجعة الصابات.

قالت "جريتا": ومع هذا .. فهذا هو الظراز الذي يبتز الأموال .. وعندما تقع الواقعة يقول الإنسان .. لقد كان آخر رجل في العالم أتصور أن يفعل ذلك..

قالت إيللي إنها نصدق ذلك بالنسبة العم فرائك ولا يدهشها أن يخون الأمانة فقد كانت له سوابق ، وقالت "جريقا":

- مظهره يوحي بالغش والخداع .. ولكنفي لا أعتقد ثط أنه سيكارن في وضع يجعل منه لصا كبيرا .

سائت الإللي :

- أهو شليق أمك ؟ وقالت :

إنه زوج عمتي .. تركته عمتي وتزوجت رجلا أخر وماتت منذ سنة أو سبعة أعوام .. وظل اللم "فرانك" مرتبطا بالعائلة .

تطوعت أجريتا بتوضيح الأمر قائلة :

- هناك ثلاث ديدان تحوم حول الاسرة .. الاعمام المتبقيون لـ [بيللي فتلوا ... واحد في كوريا ، والاخر لقي مصرعه في حادث سيارة ... لهذا أم يتبق له من أقاربها سوى زيجة أب فاسدة .. والمم 'فرانك' الذي يحوم حول بيت العائلة .. وابن العم 'روين' .. وأندرولبنكون. وستانغوردلويد'.

- سالت بدهشة : من يكون استانفورد لويد" ؟

قالت أجريقاً : واحد أخر من الأوصياء .. أليس كذلك يا إبللي " هو الذي يقوم باستثمار الثال وهي ليست بالمهمة الصمعية .. فالمال الكثير لدى واحدة مثل

"إبللي" بالأرباح الوفيرة دون أدنى جهد ... هذه هي الشلة التي تحيط به إبللي" ... وليس لدي شك في آنك سوف تضطر لمقابلتهم في القريب العلول.. سوف يأتون إلى هنا ليلقوا تظرة عليك ...

تململت وأنا أنظر إلى 'إيللي' ... وقالت لي يمنتهي الرقة :

- لا تحمل هما يا " مايك " ... سوف يعربون من حيث أثوا .....

#### القصل السابع

وصلوا ولكن أحدا منهم لم يمكث طويلا ... نيس في الزيارة الأولى .. جاوا والمؤاو نظرة عليّ ، وكان من الصعب عليّ أن أنهمهم لاتهم كلهم أمريكيون ... لم يكونوا من الطراز الذي أعرفه .. كان بعضهم مرحا القابة مثل المم "فرائك" ... مثل ما قالت "جربنا" . لم إكن أستطيع بحال أن أثلق فيه .. عرف أمثاله في البلاترا .. كان ضحتما مبالا للتساء ، اقترض مني نثوبا مرة أن مرتبي .. كانت مبالغ قليلة تكفي مصاريف لمدة يوم أن يتمين .. أعنك أنه كان يختبرني ليرى ما إذا كان يسهل عليه الاقتراض مني رأما "كورا" - زيجة أب" البلاي حيف المتربة مقرزة ... وكانت في حوالي الأربعين من عمرها ... تصديغ شعرها ببلري ببلرية مقرزة ... وكانت تعامل "إيللي" ... بجب أن تعترفي أنها كانت صدمة شديدة لي ... وياكنني أعرف أن

لا تلقي اللوم على 'جريتا' ... لم أقصد تكديركم بحال من الأحوال .. كل
 ما في الأمر أنني ظننت ..

- لا باس با عزيزتي إيللي " ... أصب رجال الأعمال بالوجوم ... أستانفررد لويد " ر" أندر لبنكوت أعتقد أن الجديع سوف بوجبون لهما اللهم الأنهما لم يحيطاك بالرعاية الكافية ... فضلا عن أنهما لم يكونا بمرفان شيئا عن " مايك".. لم يتوقعا أن يكون شخصية جذابة ... أنا نفسي لم أتوقع ذلك . رمقتني بابشمامة عنية مزيفة ... ولكنني كنت والقا من أنها تكرهني أشد الكراهية ... عاد "أشرر لبنكري" إلى أمريكا ولا شك أنه حثرها .. كانت إيللي " تبيع بعض ممتلكاتها في أمريكا الأنها قررت البقاء في انجلتوا ، ولكنها أزمت بعلى المعالم "كريز" مبلقا من المال لتعيش في المكان الذي يروقها . لم يتحدث أحد عن روج "كورا" مبلقا من المال لتعيش في المكان الذي يروقها . لم يتحدث أحد عن روج "كورا" على نفقة من وراء بالتنكيد ... واستنتجت أنه سافر إلى مكان ما من العالم ولم يكن وحده بالتنكيد ... وتوقعت حدود طلاق آخر وألا تحصل "كررا" على نفقة من وراء

ناان. كانت امرأة مسرفة وفي حاجة إلى المعينة التي قدمتها لها "إيللي" ولاشك أن "لبنكوت" أفهمها أن "إيللي" سوف تقطع هذه المعونة إذا وجهت أي نقد

لم يئت ابن العم "روين" .. واكتفى بإرسال خمال لحليف لـ إيللي" متعنيا لها السعادة ولكنه أعرب عن شكركه في قناعة "إيللي" بالحياة في إنجلترا وقال إن المم "روين" سوف برحب بيودتها إلى الولايات المتحدة ...

سائت 'إيللي' :

من التي منزمة بني راحد منهم أم أنه ليس من حقي أن أرجه إليك هذا

الكرت تليلا قبل أن تقول:

لا ... لست مغرمة باحد منهم .. ريما يدا ذلك غربيا ولكنهم في واقع الأمر السوا أقارب دم .... أحبيت أبي وأعتقد أنه كان رجلا ضعيفا خيب أمال جدي السب عدم توفيقه في حياة رجال الأعمال .... كان يحب الذهاب إلى "فلوريدا" السيد الأسماك .. تزرج بعد ذلك "كورا" ولم أكترث بها قط كما لم تكترث بي .. أما أمي فاذا لا أذكرها بالتأكيد ... أحبيت العم "هذري" والعم "جو" لأنهما كانا لشأر مرجا من أبي ... كان جدي رجلا مريضا وكانت صدمة شديدة له عندما فاد الألاثة ....

لم يكن جدي يحب كورا" ولم يكن معنيا ببقية الاقارب البعيدين .. العم "ريبين" على صبيل الثنال ... لهذا اتنفذ الإجراءات اللازمة لوضع ثروته تحت الوصاية وأهب معلمها إلى المناحف والمستشفيات ولكنه ترك لـ"كورا" ولزوج ابنته العم وانتات مبالة معتولة ... وسالت " إيللي":

ولفته ترك معظم الثروة لك؟ 🍂 🚺

دُم .. وقد سبب له ذلك يعض القلق ومن ثم قعل كل ما يستطيعه الأكرن - . رعاية شديدة ... بواسطة العم "أدبرو" ومستر" ستانفورد لويد" ...
المامي ورجل البنوك؟

مند ... أعتقد أنه فكر في أنني لا أستطيع إدارة ثريتي بطريقة جيدة ..

بردای اوا معد

يشترط أن أتسلمها عند بلوغي سن الخامسة والعشرين كما يفعل الكثيرين .. أمتقد أنه فعل ذلك لانتي قتاة ، قلت لها مفكراً: لا أعتقد أنه كان يحيني لو عد فند

والشيء الغريب أنه سمح لي بالتصرف فيها عند بلوغي سن الرشد .. لم

عرفتي .

- نعم بصراحة أعتقد أنه كان سيصدم ... قلت بإشفاق:

أيتها المسكينة " إيلان"!

- لماذا تقول ذلك ؟

قلت لك ذلك من قبل .. ألا تذكرين ؟

- نعم .. قلت :

الفثاة النبية الصغيرة المسكينة ...

فلت لها في تردد :

وقتها لم أقصد هذا المعنى .. لم أقصد أنك مسكينة لأنك غنية .. أنت
 محاطة بأناس كليرين .. وكثيرين يطلبون أشياء منك ولكن أمرك لايعنيهم ....
 أليس هذا صحيحا ؟ قالت أ إيللئ بارتياب :

أعتقد أن العم "أندرو" يبتم بي .... كان لطيفا متعاطفا معي دائما .. أما
 الآخوون .. فيلا .. أنت على حق تماما يا "مايك" .. كانوا يطلبون أشياء
 نحسم....

- عل يأتون لاقتراض المال ومساعدتهم في الأزمان ؟

قالت إيللي بهدوء:

هذا الأمر طبيعي .. ولكنني انتهيت الآن منهم جميعا .. لقد جنت لأعيش في انجلترا .. ولن أراهم بعد ذلك كثيرا ...

كانت مخطئة في ذلك ولكنها لم تكن قد أدركت هذه المقيقة بعد ... جاء "ستانغورد لويد" بعد ذلك يحمل مجموعة كبيرة من الوثائق والأوراق التوقع "إيللي" عليها ..

وتحدث معها عن الاستثمارات والسندات والمتلكات التي تخصمها .. كانت كل تلك الأمور كالألغاز بالنسبة في ، لم أكن أستطيع نصحها أو الإشارة عليها

براي ، وما كنت أستطيع منع " ستانفورد " من غشها لو أنه حاول نلك .. قلت لها بعد انصراف :

حسن .. هذا أخر ولحد من المجموعة .....

أنت لم تهتم بأي واحد آخر منهم .....

أستند أن زيجة أبيك كلبة ذات رجهين .. أسف يا أيللي ، فريما لم يكن يحق أن أن أقرل ذلك .

ولم لا ؟ لا أعثقد أن الصواب جائبك في هذا الرأي .

- لاشك أنك كنت رحيدة يا "إيللي" .

نعم ... كنت وحيدة ... عرفت بعض الفتيات في مثل سني ... ذهبت إلى مدرسة راقية ، ولكنني لم اشعر بالحرية قط .. ل تعرفت على صدينة سرعان ما يفرقين بيننا ويغرضون على أخرى بدلا منها ، ال تصادف وعرفت صديقا الماهم يحولون بيننا ، ولم أتعرف في الواقع على إنسان أهنم به حتى جاءت مرينا وأصبح كل شيء حفتلفا ، رأيت لأول مرة إنسانا يبتم بي حقا .. وكان ذلك شيئا رائعا قلت وأنا أدير وجهي تجاه النافذة : أريد .....

ما الذي تريد ؟

- أوه .. لا آدري .. ربعا كنت آهب آلا تكوني معتمدة تعاما على 'جوريثا' ... إنه أمر سبيء أن يعتمد الإنسان كلية على أي شخص .

- التني بقلق: ألا تحبها يا " مايك " ؟

الت محتجا : أحبها ... أحبها حقا .... ولكن يجب أن تدركي با إيللي أنها إنسانة غريبة بالنسبة لي .. كما أنني لم أفهم من قبل مدى ارتباطكما ببعض . - لا تكن غيررا يا مايك ... إنها الإنسان الوحيد الذي كان طببا محى ..

الرحيدة التي اهتمت بي قبل أن أقابك . - ولكننا تقابلنا وتزرجنا .... وسوف نعيش منذ الآن معا في سعادة ....

إنني أداول ثمر المستطاع أن أرسم صورة واضحة للأشخاص الذين دخارا حياتنا

أو بتعبير آخر الذين دخلوا حياتي لأن 'إيللي' كانت تعرفهم قبل ذلك .. وكانت

غلطتنا أننا تعمورنا أنهم سيخرجون من حياة "إيللي" واكنهم لم يفعلوا ... ولم يكن في نيتهم أن يفعلوا .... على أية حال لم نكن قد أدركنا تلك المقبقة حينند...

بدأ الجائب الإنجليزي من حياتنا يظهر .. انتهى بناء بيتنا .. تلقينا برقية من سانتونكس " طالبا منا الحضور في الغد ... ركينا السيارة وروسلنا مع غريب المشمس ، وكان "سانتونكس" في انتظارنا أمام الباب .. عندما وقع بمسري علي البيت شعرت بشيء يقفز داخلي ويخترق جلدي ا إنه بيتي وقد حصلت عليه أخيرا ! ضممت "إبللي" إلى صدري بعنف وقال "سانتونكس" :

- هل أعجبك ؟ قلت بابتهاج : إنه قمة ...

قال: نعم .. إنه أحسن بيت أقمته .. لقد كالفكم كثيرا ولكنه يستحق كل بنس نغق عليه .

لقد تجارزت الميزائية .. أحمل (ربجتك يا " صابك" لتجتاز العنية .. هذا ما يفعله العروبسان رفعا يدخلان بيتهما الجديد ... احمر وجهي خجلا راكنني حملت " إيللي" .... كانت خفيفة الوزن للغاية راجتزت العتبة وتعثرت فدماي وكدت أقع ، ورأيت رجه " سانتونكس " عابسا ، وقال :

- كن طبيا معها يا مالك "..اعتن بها ، لا تسمح لأي مكرره يقع لها .. إنها لا تستطيع العناية بننسها وإن كانت تعتقد أنها تستعليم ....

وسنألت " إيللي" :

- ولماذا يقع لَى مكروه ؟

قال سائترنكس :

- لأنه عالم شرير معلو، بالأشرار .. ويوجد حواك يا صغيرتي بعض الاشرار
 .. لقد رأيت راحدا أن الثاين منهم .. رأيتهم هنا .. إنهم يجوسون حول المكان
 كالفتران ...

قالت إيللي:

- لن يضايةونا .. لقد عادوا جميعا إلى أمريكا .

وقال سائتونكس :

والذك لا تعرفين أن الرحلة بالمائرة لا تزيد على بضع ساعات .. وضع يديه في كتفيها الفحيلة بن ... كان يبدو مريضا بشكل مفزع .

ان كان الأمر بيدي اوقفت بجانبك لأرعاك .. لم ييق من العمر سوى القليل.. وطبك أن تدافعي عن نفسك بنفسك .

انس تحذير الفجرية يا ' سانتونكس ' وتعال معنا لتطلعنا على كل ركن من

ويما كرهوا المكان لعزلته وأصروا على الذهاب.

وقال "سانتونكس": سوف تضطورن في هذه الحالة إلى مضاعفة أجورهم التي يقبلوا البقاء ، وقالت " إيللي" ضاحكة :

- هل تعقد أن كل إنسان يمكن شراؤه بالمال ، جلسنا حول المائدة ناكل في مسادة وابقهاج ... حتى سانتونكس كان يبدر قويا نشطا ... وحدث بعد ذلك عا حدث بصرورة مفاجئة .. اخترقت قطعة من الحجر زجاج النائذة ويستطت في المناذة وحطمت كذلك كاسا وتناثرت قطع من الزجاج المصلم وخدشت خد أيللي .. أن هلتنا المفاجأة لحظة ثم تفزت مندفعا نحن النافذة وفتحتها وزهبت إلى الشرفة .. لم أن أحدا .. عدت إلى الصعرة وأخذت أجفف جرح "إيللي" .. بمنشفة من الورق وأنا أطمئنها إلى أن الجرح سطحي ، وقالت إيللي" .

الماذا يفعل أحدهم ذلك ؟

والتالها :

قال ' سانتونکس : :

- كلا .. أقسم لك على ذلك .

التنت ' إيلى ' نمرى تائلة :

مل تذكر قلُّ الغجرية يا مايك ؟ لقد حدرتنا من المجيء إلى هنا ...

= إنها امرأة مجنوبة .... ليست سليمة العقل .

فالت الطلي :

اقد بثيناً منزلتا فرق أرش الفجر .. فعلنا ما حذرتنا منه ...

شربت ' إبللي" الأرض بقدميها وهي تقول :

ان أسمح لهم بإيعادنا ، ، سوف تكون سعداء هذا ،..

رالت لها مطمئنا :

الن بيعدنا أحد عن هذا المكان ....

فلنا ذلك كأنما نتحدي القدر ....

أولاد .. أنت تعرفين شقارة الصبية ... أعتقد أننا محظوظون لانهم اكتفوا بإلقاء حجر رام يستخدموا بندتية رش .

- وتكن لماذا مقعلون ذلك ؟ لماذا ؟

قلت لها: لا أعرف .. مجرد شقارة

وقفت البللي فجاة وقالت : أنا خائفة .. أنا خائفة .

وقلت لها : سوف نبحث الأمر غدا ... نحن لا تعرف الكثير عن الجيران الميطين بنا .

سالت أيللي بتلق : هل السبب أننا أغنياء وهم فقراء ؟

قال "سانتونكس" ببطء:

- كلا .. لا أظن ذلك .

وقالت إلِللي :

- السبب أنهم يكرهوننا .. يكرهون "مايك" ويكرهونني .. ولكن لماذا ؟ الانتا سعداء؟

هز "سانتونكس" رأسه ، وقالت "إيللي" إن أي ساكن لأرض الفجر سوف يقابل بالكراهية وإنهم ربما فجحوا في إبدائنا في المرة القادمة ... صبيت لها كأسا من الشراب وطلبت منها أن تتجرعه وتنسى ما حدث ، ولكنها نظرت إلي بصلابة تائلة :

- يحارل بعضهم إبعادنا عن المكان ... عن اللبت الذي ينينا وأحبيناه ..
وقلت لها : إننا لن نسمح لأحد بذلك ، وإنني سوف أسهر على حمايتها ..
التغتت نحو " سانتونكس " وساته عما إذا كان قد التقى بأحد في فترة البناه
ومعا إذا كان بعضهم قد أخبره بشيء ، فقال "سانتونكس":

- ربما تخيل الإنسان بعض الأشياء .

إذن فقد رفعت بالفعل بعض الحرداث ؟

- تقع دائما بعض الحوادث أثناء بناء البيوت ... ولكنها ليست بالأحداث الخطيرة .. يسقط عامل من فوق السلم .... أو يتع ثقل على قدمه .

-لا شيء أكثر من ذلك ؟ لا شيء عن قصد ؟

#### القصل الثامن

هكذا بدأت حياتنا في أرض الفجر ... لم نعثر على اسم آخر للبيت وقالت إيللي ":

سوف نسميه أرض الفجر ... كنوع من التحدي .. إنه ملكنا وليذهب تعذير
 الفجرية إلى الجميم ... عادت 'إيللي' لمرحها مرة آخري في اليوم التالي
 وأعددنا أنفسنا المسترار والتعرف على الجيران والرسط المحيط بنا ...

مشيت مع "إيللي" إلى اتكوخ الذي تعيض فيه القجرية وتمنيت أن تراها وهي مشغولة بغلامة حديقتها حتى تراها "إيللي" امرأة عادية ... ولكتنا لم تجدها ... كان باب الكوخ مغلقا وسالت الجيران عما إذا كانت الغجرية ماتت ، وقالت جارتها :

- ربعا رحلت .. إنها ترحل بين الدين والدين .. أنت تعرف طباع الفجر .. مل أنتما أصحاب البيت الذي أنشئ حديثا ؟

قلت: نعم انتقلنا إليه مساء الأمس.

وقالت السيدة : بيت رائع .. نعبنا جميعا لنراه أثناء البناء .. اختلف شكل المكان بعد بناء منزل مكان تلك الاشجار الكثيبة .

> التفتت السيدة نحو " إيللي" وسالتها عما إذا كانت أمريكية ؟ وقالت " إيللي" :

- نعم .. أو يمعنى أصبح كنت أمريكية الأنني إنجليزية الأن بحكم زواجي من إنجليزي ..

- وهل قررت الاستقرار هذا ؟

– مقاراتا آرجيه .... أنت تعرفين أن للكان متعزل ولا يحب الناس المياة في الأماكن المتعزلة قالت "آلال" :

- تعنين أرض الغجر ؟

- أو أراك تعرفين الاسم الشائع ....

قالت " إيللي " إنها سوف تحافظ على الاسم حتى نضمن وصول الخطابات ، وعنما قلت إنني أفضل ألا تصافا رسائل قط ...

الله : ولكنني أريد أن أصعم أخبار "جرينا".

والت باستياء: دعك من "جرينا" ". ديا بنا نستكشف الكان ... ذهبنا إلى "خجستون بيشوب" ورجدناها قرية للبغة والناس عاديون والمحال لطبغة واكن موعة الخدم التي استخدمناها لم تحب الكان ومن ثم قررنا استنجار الرات تنظيم في أيام إجازانيم إلى أقرب مدينة على الشاطئ .. لم يتحسس الكان ، وقت نا اللل ا

"إسكان أن يرجع قلقهم إلى الخوف من أن يكون البيت مسكونا لانه حديث البياء ، وإنما يرجع القهم إلى الخوق من أن يكون البيت مسكونا لانه حديث البياء ، وإنما يرجع السبب إلى كثرة منحنيات الطريق من خلال الاشجار الشبخة حديث كانت تقف تلك الأشجار ونقيم مكانها بعض الحداثق : أخذنا نضع الأخط المستقبل ... وجاعت "جريتا" لتمكن معنا في عطلة نباية الاسبوع معناتنا على حسن ترتيب الأثاث واللوجات واختيار الألوان .... ثم استأذنت الدي لا تعكر علينا صغوشهم العسل قائلة إنها مضطرة العودة إلى عملها . وحدث إبللي" متعة في مرافقتها لمشاهدة البيت ، واتضح لي مدى تعلق "إبالي" , با ، واكتني كنت سعيدا عندما رأيت "جريتا" تعود إلى للذن ، لأن بقاها في الناز كان يثير أعصابي .

قبانا المجتمع المعلي بعد قضاء أسبوعين في المكان وتعرفنا على " الرب " ماء الإيارتنا بعد ظهر أحد الآيام ، أهلن الخادم عن مقدم الميجور "فيليبوت".. ويضرف أن وأيت قلت لـ إبالي" هامسا :

المن وعندها سالتني عما أمنيه قلوح إن الأسالي يعاطون على أنه المنه من كان رجلا مرحا في الستن من عمره و يرتدي اللابس الريفية وله للمن من عمره و يرتدي اللابس الريفية وله للمن قصير من اعتقل لعدم حضور زرجت معه الأنها مريفية البنا أسئلة ويضي بتحدث حديثاً غير جذاب في موضوعات متفرقة من لا يوجه إلينا أسئلة مناشرة ولكنه سرعان ما أدار دفة المديث نحو هواياته من تحدث عن سباق المديث نحو هواياته من تحدث عن سباق المدينة نحو هواياته من المدينة نحو هواياته من المدينة نحو المدينة المدينة نحو هواياته من المدينة نحو هواياته من المدينة نحو المدينة ن

البجور في جمع قطع الزجاج المتناثرة ، وقالت 'إيللي' :

الأعنقد أن المسن " لي " شريرة .. كنت حمقاً عندما شعرت بالذرف ا.

ال البجور بدهشة مرة أخرى :

منات منها ؟ هل كان الأمر مقزعا إلى هذا الحد ؟

الله بسرعة : لا عجب إذا كانت قد شعرت بالخوف .. كان الكلام تهديدا أكثر ملة تعذيراً .

ال الميجور غير مصدق: تهديد ا

ودا لي الأمر كذلك .. ثم وقع لنا بعدذلك حادث في أول ليلة لوصولنا . المبرية بقصة الحجر والنافذة المحلمة ، وقال إنه تحدث أشياء غريبة في بعض الأماكن ، والتخت نحق إيللي" تائلا :

أنَّا أَسَفَ مَّا حَدَثَ .. شُبِّيءَ مَقْرَعَ أَنْ يَحَدَثُ شَبِّءَ كَذَلِكَ فَي أُولَ لِيَّةً ... وقالت "إيللي":

الدر تغلبت على الخوف الآن ولكن .. ولكن هناك شيء أخر حدث بديناك أشررته به أيضنا .. نزلنا إلى الحديثة ذات صباح وعثرنا على طائر ميت وقد لفترق جسده سكين به ورقة مكتوبة بخط رديء تقول : " غادروا هذا المكان قبل أن تنزل عليكم الكوارث ."

ردا الغضب على وجه ' فيلبيوت ' ثم قال :

كان ينبغي أن تخطروا الشرطة بذلك.

فلت له إننا لم نشئاً أن نفعل ذلك حتى لا نثير غضب الفاعل فيتعادى في «وانه علينا .. وقال إن هذا العبث لابد أن يقف . فقد يعتبره البعض تسلية أو مزاحاً ، ثم عاد يستال :

اليس من المحتمل أن يكون الحدام ضائينة عليكما أو على أحدكما الأسباب مناة؟

الت: لا .. فنحن غريبان عن المكان .

الل البجور إنه سيبحث الأمر ووقف وهو يستعرض للكان بنظراته وقال:

الخيل ثم عن فلاحة الحدائق وأنسب النباتات التي تصلح لتربة المكان ... قال إنه زار الولايات المتحدة مرتبن .. واكتشف أن " إيللي" غير مهتمة بسباق الخيل وإنما تهوى الركوب . أخبرها أنها إذا كانت سوف تحتفظ بخيرل للركوب فباستطاعتها تمييد معر خاص بين أشجار المعنوبر يؤدي إلى الأرض السبخة حيث تستطيع أن تطلق لجوادها المناذن . . ثم تطرق الحديث إلى ببتنا والتصمى التي تبور حول أرض الفجر ، وقال :

- أرى أنكما على علم بالاسم المحلي وبكل الفراقات التي يروجها الناس أيضا...

قلت إنها مجرد شائعات تروج أغليها مسزلي العجور ... وقال " فيلييرت :

- أوه .... العجوز المسكينة " إيستر"... هل ضايقتكم ؟ "قار ما مسافقة القال الم

سألته : هل هي مختلة العقل ؟

ليس إلى الدرجة التي تتظاهر بها .. أنا أعتبر نفسي مسؤرلا إلى حد ما..
 تركتها تعيش في الكرخ رغم أنها تسبب أحيانا بعض المضايقات .

- تراءة البخت؟

- كلا .. ليس ذلك تماما ... لماذا .. هل استطلعت لكما المستقبل؟ قالت 'إيللي' :

لا أدري ما إذا كنت تسمي ما حدث قراءة للمستقبل ... كان تحذيرا لنا حتى لا نتي إلى هذا المكان ....

قال البحور "فيليبوت" بدهشة :

- يبدر لي ذلك غريبا .. فقد اعتادت عند قراءة الطالع أن تقول كلمات محسولة .. مثل الزواج السعيد وإنجاب سنة اطفال والمصول على ثروة كبيرة .. اعتاد الفجر عندما كنت صبيا أن يقيموا معسكراتهم في هذا المكان ... أحبيتهم رغم أن يعضهم كان بسرق .. أحست الأسرة أنها مدينة بعض الشيء للمسر "لي" ... فقد أنقذت حياة أخي عندما كان طفلا .. أخرجت من الترعة عندما ستط بين كال اللج التي بدأت تقوب .....

اصطدمت يدي بمنفضة السجائر وسقطت على الأرض حطاما وساعدني

رؤال "فيليبون" واستما:

الله انتقيت أفضلها .. أثارت صاحبة المبورة في عهدها بعض المتاعب ... الهدت بنس السم لزيجها .... ربما كان الاتهام باطلا لجرد أنها أجنبية ... النظها "جبر ساف فيليبيت" أثناء إحدى رحلاته إلى الخارج .

خان بعض الجيران مدعوين معنا النفداء حتى يتم التعارف بيننا ... الدكتور هر رحل شيخ يبدو عليه التعب وانسحب قبل تغاول الغداء ... القس الشاب وهر توبي وإنسان جاد ... وسيدة في منتصف العمر صوبتها خشن .. وشابة سراء طويلة جميلة تدعى "كلوديا هاربكاسل" ، عرفنا أنها تعشق ركوب الذيل وإن كانت إصابتها بالحساسية التي تنسبب لها في الحمى الخريفية مورقها عن ممارسة هوايقها .. ولما كانت " إيللي" مصابة هي الأخرى بالساسية وتهري ركوب الخيل ، فقد ساد بينهما الوفاق .. وقالت "إبللي" بالمساسية وتهري ركوب الخيل ، فقد ساد بينهما الوفاق .. وقالت "إبللي" بالمساسية وتهري ركوب الخيل ، فقد ساد بينهما الوفاق .. وقالت "إبللي" ماهما ، ورحبت "كلوديا" بذلك ،،

أن أجلس بجانب مسر "فيليبوت" .. وهي سيدة طريلة تفرط في الحديث عن مستها والأطعمة التي تسبب لها المرض . وبعد حديث طويل عن مرضها المنام الأطياء سالتني عن عملي، وتحاشيت الإجابة ، وكذلك حاولت المسر "كورجي" نفس الشيء ولكنتي حولت دفة الحديث إلى مرضوع نقص الأطياء السطرين ...

خرجنا بعد ذلك إلى الصنيقة واقتريت مني" كلوديا هاردكاسل" وقالت لي اي صنيت هامس: إنها سمعت عني من أخيها ، وعندما أعريت لها عن دهشتي الت: إنه المهندس الذي بني بينكم ، وقلت في دهشة :

مل تعنين أن "سائتونكس" أخرك ؟

د هو نصف أخ .. أنا لا أعرفه جيدا ولم نتقابل إلا نادرا ...

سالتها عما إذا كانت قد رأت بيتنا ، وقالت إنها لم تره بعد أن تم البناء ، وأخبرتها بضرورة المجيء لرؤيث وقالت: لن أحبه .. أنا لا أحب البيوت المدينة ... طراز "كرين أن" هن المفضل لدي .. وقالت : إنها سوف تدعو - بيتكم هذا يروتني رغم أنني من المحافظين الذين يعيلون إلى البيوت القديمة أحب المباني القديمة ولا تروقني الباني العبيثة التي تبدو مثل علب الكبروت ولكنني أحب هذا البيت فهو عادي وعصري ومضيء .. إذا نظرتم من الثوافذ ترون أشياء ، مختلفة تعاما عما رأيتم من قبل .. من الذي صمم هذا البيت أهو مهندس إنجليزي أم أجنبي ؟ حدثته عن " سانتونكس " وقال إنه قرا عنه في إحدى المجلات ... وقال إنه يجب أن يراه ، وإن لم يكن هو شخصيا من الغنائين .. ثم وجه إلينا الدعوة لزيارته وتناول اللداء معه ومع زوجته .. حتى نرى بيته الذي أنشيء عام ١٧٧٠ ، وقلت له : هل كنتم تعيشون في المكان منذ ذلك الحين قال إنهم كانوا يعيشون هنا منذ أيام الملكة " إليزابيت " ومرت يهم أيام حلوة تأخرى مرة .. وإنهم باعرا يعض الأرض في الأزمات ثم استردوها عشدما تحصفت الأحوال . حيانا ثم انصرف ليركب سيارة عتيقة حال لونها ، وأدركت مع ذلك قيمته .. إنه السيد بحق في هذه المنطقة ولكننا اكتسبنا استحسانه .. اقد شعر بالميل نحو " إيالي" ، وأستخيع أن أقول إنه أحيض أيضنا ..

كانت إيللي تجمع ما تبقى من الزجاج الكسور مندما عدت إلى غرفة الاستقبال ، وقالت إنها أسفة لتحطيم المنفضة وقلت إنتي سأشتري غيرها ، وساتنى:

- ما الذي أفرعك يا " مايك " ؟ فكرت برهة ثم قلت :

- شيء قاله ' فيليبوت' ذكرني بحادث وقع لي أثناء طغولتي ... كنت ألعب مع صديق لي فوق سطح بركة متجدة ... لم يتحملنا الجليد وسقط صديقي في البركة وغرق قبل أن يتمكن أحد من انتشائه .

وقالت الطين:

يا له من حادث فظيع ....

- نعم .. لم أتذكر ذلك الحادث حتى تكلم " فيليبوت" عن أخيه .. لبينا دعوة "فيليبوت" في الأسبوع التالي ... وصحبنا في جولة الشاهدة البيت والصور الملقة على الجدران ....

عرفت أنها صور لبعض أفراد الأسرة ، توققت أمام صورة لسيدة جميلة ،

'إيللي' الانتضام إلى نادي الجولف وإنهما سوف يركبان الخبل معا ، وأخبرتني أن "إيلني" تنوي شراء حصان أن حصانين مما أشعرني أنهما أصبحتا صديقتين

بينما كان "فيليبورت" يطلعني على اصطبلاته قال عن " كلوديا":

- إنها فارسة معتازة ولكنها دمرت حياتها .. تزوجت أمريكيا اسمه "لويد" .. وهو شيخ يكبرها كثيرا .. ولم تستطع الاستمرار معه وافترقا بعد قليل من زواجهما واستوجعت اسمها قبل الزواج ..... لا أظن أنها ستتزوج مرة أخرى... للأسف أصبحت عبوة للرجال ..

بينما كنت آفود السيارة في طريق عودنتا إلى البيت .

قالت إيللي" إنها سعيدة بجيرانها ، وسبقتني إلى داخل البيت بينما كنت أضع السيارة في الجراج ، وبينما أنا أمضي نحر البيت سمعتها تعزف على جيتارها الأسبائي وتغني بصوت دائرة إحدى الأغنيات المفضلة لدي .. كانت الأغنية تقول:

> ولد الإنسان ليعيش مع الاقراح والأحزان . وعندما ندرك هذه الحقيقة جيدا ..

خلال رحلة الحياة .... ثمر الرحلة بسلام ...

في كل ليلة وفي كل صباح .

يوك البعض مع الشقاء .....

في كل ليلة وفي كل صباح .

يولد البعض في أحضان السعادة والهناءة .

يوك البعض ليعيشوا في رخاء . ويولد البعض لليل ليس له آخر .

رفعت إيللي عينيها لتراني وسالتني:

- لماذا تنظر إلى هكذا با أمايك؟ كأنما تحبني ..

- إننى أحبك ولا شك .. هل كنت ترين في نظراتي غير ذلك ؟

- واكن فيم كنت تفكر ؟ أجبة بيط، وفي صدق :

كنت أنكر فيك كما رأيتك لأول من ... تقفين بجوار شجرة صنوير داكنة...
 دم ... كنت أتذكر اللحظة التي رأيت فيها "إيللي" للمرة الأولى .. المفاجاة رالانهاج ...

ابتسمت 'إيللي' برقة وعادت تغنى بصوتها العذب:

في كل ليلة رفي كل صباح ،

يولد البعض في أحضان السعادة والبناءة .

رواد البعض في أحضان السعادة والهناءة .

ربوك البعض لليل ليس له آخر ،

لا يبرك الإنسان اللحظات المهمة في حياته إلا بعد فوات الأوان .. كان يوم عردتنا بعد الفداء مع "فيليبري" ونحن في قمة السعادة واحدا من تلك اللحظات ولكنني لم أدرك ذلك وتنها ... ولا حتى فيما بعد ... طلبت من "إيللي" إن تغنى لى أغنية ، القراشة ، وغنت لى "إيللي"

أبتها القراشة الصغيرة وأنت تلعبين في الصيف.

استدت بدي دون قصد لتطردك بعيدا ....

الست فراشة مثلك ؟ أم أنت رجل مثلي ؟

لأنني أرتص وأشرب وأغني

حتى تعتد إلي يد تلمس جناحي

إذا كانت الأفكار هي الحياة .. والقرة والأنفاس والتفكير في الموت ..

وهن و معبد سعيد أنا إذن .....

سواء عن أو كتبت لي الحياة .....

أواه يا "إيللي" .. إيللي" .

## الفصل التاسيع

من المثير للدهشة في هذه الحياة أن الأمور لا تجري على الفحو الذي نتوقعه.. انتقلنا إلى بيتنا وابتعنا عن الجميع وفق خطتي التي رسمتها .. إلا أن المشاكل تزاحمت قادمة عبر الميط يمن جهات أخرى .

على رأسها كانت زيجة أبيها التي أرسلت خطابات ويرتيات تطلب من "إيللي" أن تذهب لقابلة وكلاء الأملال قائلة إنها أهجيد بمنزلتا وتريد شراء بيت لها في المجلس ... التقضي في بريطانيا شهرين من كل عام ، ويصلت بالقمل طالبة معاينة بيوت في المناطق المجاررة .. واختارت بيتًا في النهاية على بعد أربعة عشرون كلير مترا من منزلتا .. لم نكن نريدها هنا ولكننا لم نستطع أن تقول فها ذلك . كان ذلك آخر شيء تريده "باللي" ... كنت واثقا من ذلك ...

ويصلت بضع برقيات .. ببدي أن العم "فرانك" قورط في مشكلة ... عملية احتيال ينطلب إخراجه منها قدرا كبيرا من المال ... وقبودك البرقيات بين "باللي" والمستر "لينكون" .. ثم اتضح وجود بعض المشاكل بين "ستانفورد لويد" و"لينكون" .. كان هناك خلاف حول الاستثمارات الخاصة بـ "إيلي" .. لم اكن أتصور أن آثارب "إيللي" في أمريكا بعكن أن يستقلوا المطائرة ثم يعودوا بعد أربح وعشرين ساعة ... فعل "ستانفورد لويد" ذلك ثم أعقبه " أندرر لينكون" ...

كان على 'إيللي' أن تسافر إلى لدن لتقابلهم .. وأشاء تلك المشاكل اكتشفنا أنا و 'إيللي' حماقتنا .. لم نكن قد استكشفنا كل أملاكنا بعد .. لم نكن فعرف سوى المنطقة المحيطة بالبيت وحسب .. سلكنا ذا ت يوم معرا بين الأشجار الكثيفة وعبرتا في خالية على سنى أبيض أشبه بالمبد . كان في حالة جيدة .. أعدنا طلاء وزويناله ببيض تملع الآثاث والأكراب وزجاجات الشراب .. اقترحت إيلني تطهير المعرحتي يسهل علينا المسعود إلى المكان ، واعترضت على ذلك حتى لا يعرف المكان أحد سوانا .. ورأت 'إيللي' تلك فكرة رومانسية ، وقلت

وجب أن نبتي هذا المكان سرا بالنسبة "كورا" ... روافقتني "إبللي" على ذلك وبنا كنا نبيط من ذلك المكان المرتفع بعد انصراف "كورا" زلت قدم إبللي المادت ركبتها ... وقال الدكتور "شو" إنها تحتاج إلى أسيوع حتى تعود الركبة الى المسيعية ... عندنذ أرسلت "إبللي" تستدعي "جريتا" رام أستطع الاختراض ... وصلت "جريتا" ولم أستطع الاختراض ... وصلت "جريتا" وكيان وصولها نعمة كبرى بالنسبة لم إبللي"... تولت الاختراض ... وكانني أعتد أن المواد أن المحل لأن الكان - على حد قولهم - موحش، ولكنني أعتد أن المداد أن التي ضايقتهم ... نشرت "جريتا" إعلانا في الصحف وتقدم لنا النا ورخادمان أخران ... رعت "جريتا" ركبة "إبللي" وأخذت تسليها المداد أن الراضح أنهما في غاية السعادة معا ،، ويقيت "جريتا" ولم ترجل بعد والله" إبللي" والم ترجل بعد المناد أو الله" إبللي" والم ترجل بعد المناد أو الماد أن الواضح أنهما في غاية السعادة معا ،، ويقيت "جريتا" ولم ترجل بعد المناد أو الله الها" إبللي" إبلاني" والم ترجل بعد المناد أو الله" إبلاني" والم ترجل بعد المناد أو الله الها" إبلان " إبلاني" والم ترجل بعد المناد أن الواضح أنهما في غاية السعادة معا ،، ويقيت "جريتا" ولم ترجل بعد المناد أن الواضح أنهما في غاية السعادة معا ،، ويقيت "جريتا" ولم ترجل بعد المناد أن الواضح أنهما في غاية السعادة وعالى المناد أن الواضح أنهما في غاية السعادة وعالى المناد أن الواضح أن الواضع الكلمات المناد أن الواضع المناد أنهاء أن الواضع المناد أنه المناد أن الواضع المناد أنهاء أنهاء أنهاء أنهاء أنهاء أنهاء أنهاء أن الواضع المناد أنهاء أنهاء

أُعَنَّدَ أَتُكُ لَنَ تَعَارِضَ فِي بِقَاء 'جِرِينَا ' بِعض الرِقَت .. وقلت مرغما : إنني إن أُعَرَّض ، وقالت إن هناك أمورا نسائية كثيرة تتطلب وجريها .. ويوما بعد عم لاحات أن 'جرينا' تدس أنفها في كل شيء وتصدر الأوامر ...

رنظاهرت برضائي عن رجويد "جريتا" معنا . ولكن حيث ذات يوم بينما كانت إبللي " راقدة رائمة قدمها في غرفة الجلوس ، وكنت راقفا مع "جريتا" في المرنة ، أن نشب شجار فجاة بيني ويين" جريتا"، وفقدت أعصابي واتهمتها أبا نناة مسترجلة وإنها تدس أنفها في كل شيء ، وردت على

وريتا " بحدة ، وارتفع معرتانا إلى الدرجة التي جعلت 'إيللي' تقوم والمراجع البنا ... وتفت تنقل نظراتها بيننا ، وقلت لها :

أنّا أسف يا عزيزتي ، أنا شديد الأسف ... عدت إلى الدلخل وساعدت اللي في الجلوس على الأربكة ، وقالت أ إيلي :

اء أكن أتصور أنك تكره وجود " جرينا" إلى هذا الحد ...

لا أنذكر السبب الذي أثار ذلك الشجار ، وحاولت أن أهدئ "إيللي" واعتذرت وأن أعصابي ثائرة ، وقلت لها في النهاية إنني أحب "جريتا" ، وإن ما حدث

كان بسب ثورة أعصابي وقلقي ، وانتهى الأمر بان توسلت لـ ُجرينا' كي تبتى معنا ...

أعتقد أن خادمنا الجديد وزوجته سمعا الشجار . .. لقد تعردت الممراخ عندما أفقد أعصابي ، ولكنني أعترف أنني بالفت في ثورة الغضب في هذه المرة .. كانت أجريتا "شديدة القلق حول صحة "إيللي" ، وأخبرتني أنها ليست قرية ، وقلت لها :

- ليس ثمة ما يسترجب الثلق فقد كانت صحتها جيدة دائما ......

- كلا .. ليست صحتها على ما يرام .. إنها رقيقة للغاية . عندما جاء الدكتور "شر" ليفحص ركبة "إيللي"، قال إن الحالة طبية ولا تحتاج إلى أكثر من رياط لبعض الوقت وأنها تستطيع المشي ، وسائت عما إذا كانت صحتها جيدة وعما إذا كانت رقيقة بالفط ، قال بحدة :

-من الذي قال ذلك ؟ صحتها على ما يرام وأي إنسان معرض لما تعرضت له إيللي .

- لا أقصد ركبتها ... أتسائل عما إذا كانت ضعيفة القلب أو اعتراها شي، من هذا القبيل.

 لا تتخيل أشياء لا رجود لها أيها الشاب .... من الذي أدخل تك الفكرة في رأسك ؟ قلت له إن للس " أغدرسون " هي التي قالت ذلك . وقال :

- أه ، ما الذي تعرف المن 'أندرسون' عن الطب ؟ تنكد أن رُوجتك بِصمة جيدة ، ويقولون هنا : إنها واسعة الثراء ... يتصور بعض الناس أن كل الأمريكين أغلياء .....

وقلت له : إنها غنية بالفعل ، وقال الدكتور ' شبو ' :

- حسن تذكر أن الأغنياء يدفعون الثمن يطرق مختلفة يعطيهم الأطباء بعض المساحيق أو الأقراص أو المهدئات التي تسيء إلى صحتهم أكثر مما تقيد ... لذا تجد صحة القروبات أفضل ...

قلت له: إنها تتناول بالفعل بعض الكيسولات ، وعرض علي العلبيب أن يقحمها إذا شنت ، روجه حديثه لـ 'جرينا' قائلا:

طلب مني المستر "روجرز" أن أنحص المسز "روجرز" فحصا عاما .. ولم
 الاشف ليها أعراضا مرضية .... أعتقد أن خروجها في الهواء الطلق مفيد ..
 ما الأدرية التي تتناولها ؟

- تأخذ بعض الأقراص عندما قحس بالتعب .... كما تأخذ أقراصا أخرى أساعدها على النوم .

أهبت "جرينا" مع الطبيب لتطلعه على الأتراص التي تتناوليا "إيللي". وقالت "إيلي" باسمة:

أنا لا أَجْدُ كُلُ هَذَهُ الأقراص بِادكتور 'شو' أَخَدُ أَثْراص المساسية

ألتى الطبيب نظرة على الاتراص وقرر أنها غير ضارة ، ثم فحص الاتراص المنيمة وسال "إيللي" عما إذا كانت تعاني الارق ، وقالت إنها لم تتناول هذه الانيمة وسال "إيللي" عما إذا كانت تعاني الارق ، وقالت إنها لم تتناول هذه الانواس مغذ مجيشها إلى الريف ، وإكد لها الطبيب أن صمعتها جيدة يصدة عامة وأن الاتراص خفيلة ، يتناولها الكثيرون ونصحها بترك الاتراص للنيمة ، وأن "جريتا" نفسها إنظاف أي نوع من الادوية .. كانت علاقات "إيللي" قد توقت الآن مع جيراننا وكانت "كلوبيا هارد كاسل تتردد على "إيللي" كثيراً وتخرجان مما في وكانت لاكوبيا المركوب الخيل .. لم أكن من هراة الوكوب فقد تعاملت طوال حياتي مع الميكانيكا والسيارات وفكرت في تعلم وكوب الخيل عندما أنهب إلى لندن .. لم أشأ أن أنعلم هنا حتى لايسخر الناس مني .. ثما "إيللي" فقد كانت مغيمة إلى الركوب وتشجعها "جريتا" على ذلك .. ذهبت "إيللي" مع كلوبيا "إلى آمد للزادات واشقرت لنفسها جواداً اسمه "المنتصر" وطلبت منها أن تكون على خلا منز عدما تخرج وحدها وضحكت مني قائلة : إنها تركب الخيل منذ كانت في حدر عندما تخرج وحدها وضحكت مني قائلة : إنها تركب الخيل منذ كانت في الثالة من عمرها ...

كانت "إيللي" تخرج للركوب مرتين أن ثلاث مرات في الأسبوع ، وتنتهز "جرينا" هذه الغرصة رتخرج في رحلة بالسيارة إلى "ماركت شابويل" المشتريات ، وبيتما كنا على مائدة الغداء ذات يوم ، قالت "جرينا" إنها القنت

بغجرية عجوز اعترضت السيارة التي كانت تدممها ، مما اضطرها إلى الترقف ، وهددتها العجوز بقبضة يدما قائلة :- هذه أرض الغجر وليس من حقكم البناء عليها أن تربية الغيول فيها .. ارحلوا جميعاً قبل أن أصب عليكم لعنتي وفي هذه الحالة أن تريا خيراً ..

استمعت (يللي إليها في قلق ولم تقل شيئاً ، وعندما نعبتا إلى حجرتنا قالت في: إنها لاتصدق أجريتا ، وقلت إنها ربما كانت تبالغ بعض الشيء ، وسالت أولي على التالي عنها إذا كانت لم تر الفجرية أشناء ركريها الجواد ، وقالت إنها لمحتبا أكثر من مرة واثفة وراء الأشجار ولكنها لم تعترض سبيلها .. ولكن إيلان جات ذات يوم وهي ترتجك وأخبرتني أن الفجرية العجريز استرتنتها وهي تهددها بتبضة يدها وقالت :

- أيست هذه أرضكم .. وأن تكون لكم أبدأ .. لقد حذوتكم مرتين قبل ذلك وأن أحذوكم مرة أخرى .. أن يطول الوقت الأن .. إنه الموت الذي أراء .. إنه وابض خلف كتفك اليسرى .. إنه يتربص بك .. الرجل اليمنى لحصائك بيضاء وهذا فأل سيء .. إنه الموت الذي أراء .. وأرى بينك يتحول إلى أنقاض !

قلت لها غاضبا : يجب وضع حد لذلك ..

اتجهت رأسا إلى القرية .. إلى كوخ المسرّ آلي رعندما وجدت الكوخ خالياً ذهيت إلى مركز الشرطة .. كنت أعرف 'السيرجنت كين' استمع الشرطي لقصتي ثم قال :

بؤسفني أن تتعرضوا لمثل هذه المناعب .. إنها سيدة عجوز متعبة آحياناً..
 ولكنها لم تسنيب لنا أي مشاكل من قبل .. سوف أتحدث معها وأطلب منها
 الابتعاد عنكم . سكت الشرطي قليلاً ثم قال متردداً :

- هل بوجد شخص هذا يا مستر أروجرز بحمل في قلبه حقدا عليك أو على . بجتك؟

- لا .. ولكن الذا؟

-- جرى كثير من المال بين يدي الفجرية المجرز في الفترة الأخيرة لا أحد يعرف مصدر هذا المال ..

سالك عما يتصدد . فقال إن يعتقد أن شخصاً يدفع لها النقود لكي تبعدنا للكان .. وقد سبق لواحد من القروبين أن أعطاما بعض النقود لكي تغزع والكان .. وقد سبق لواحد من القروبين أن أعطاما بعض النقود لكي تغزع والما من الجيران ليبتعد .. كذات تغمل معه نفس الشيء .. تحدر وتبعده المدن الشرورة ومثل هذه الأمور .. أثنت تعرف أن القروبين يصدقون عام الطرافات .. وقد يدهشك أن تعرف عدد القرى في الريف الإنجليزي القي المحد فيها مثل هذا اللون من الساحرات .. حذرنا الحجوز ولم تكور ذلك بقدر على .. ولكن المعرف أنها تحب المال .. وأن هذا الطراز بمكن أن يفعل أي

لم أستملم قبول ثلك الفكرة وقلت السيرجنت إننا غرياء عن المنطقة ولم المنطقة والم

سن إلى البرت قلقاً مهمرماً ، وبينما كنت أتترب من الشرفة سمعت "إبللي" مرأف على الجيئار ، ولحت شبحاً طويلاً بجوارها ظننته في البداية الفجرية . والعني اكتشفت أنه "سانتونكس" ، سالته من أين جاء ، وجدّيني من يدي بعيداً . من إبلني وسالني غاذا سمحت لها بالمجيء ،، ظننت أنه يقصد "إبللي" ولكنه ... السيدة الأخرى .. ما اسمها ؟ جريئا" ...

الله له إن "إبلني" سنطت والترت ركيتها وإنها كانت في حاجة إلى "جريثا" ، إذا ل باستياء : إن "جريتا" كانت تخطط للمجيء وقد نجحت ولن تبرح المكان وهد ذلك . لانها قضت رفتا طريلا مع "إيلني" وتعرف كيف تسريسها ..

الن مذا نفس ما قاله البنكوت" .. وقد تبين لي بعد ذلك أنه كان على حق ..

سائني أسانتونكس": - عل تريدها في هذا للكان يا "مابك"؟ إنها صديقة تديمة لـ إيللي" ولا أستطيع أن أطردها ...

النقد أنك لاتستطيع أن تفعل شيئاً .. على تستطيع ؟

رحة في بنظرة صارمة .. كانت نظرة غربية .. كان "سانتونكس" رجالاً غربياً

المستطيع أن تعرف المعنى المستتر وراء كلماته . ثم قال: إنني لا أعرف البارين التي أسلكها ، وعدما قلد له إنني أعرف طريقي جيداً ، قال:

ول تعرفه حقا ؟ إنني أشك في ذلك .. أنا أخشى عليك من 'جريتا' لانها

أقرى منك .

قلت متبرماً : ليست المساكة مساكة توة ..

- أليست كذلك ؟ إنها الطراز الأقرى .. قلت إنك لاتريتها هذا رقد جامت ..
 لقد راقبتها رهي تجلس مع 'إيللي' .. سمعتهما تتحدثان في انسجام .. من أنت يا 'مايك' ؟ غريب .. ألست الدخيل يا 'مايك' ؟

- أنت مجنون .. ماذا تقصد بالدخيل؟ ألست زرج 'إيللي' ؟

- أنت مختل العقل .. ما الفارق ؟

تنهد وهز كنفيه ، ثم قال لي باستياء: - إنني لا أستطيع أن أنهمك يا مايك...

يخيل إلي أحيانا أنك لاتعرف شيئاً عن نفسك أن عن الآخرين .. لقد
 شيدت لكما البيت الذي كنتما تطعان به لتعيشا فيه وحدكما .. تخلص من تلك
 السيدة با أمايك قبل فوات الأوان ..

قلت: إنني لا أستطيع أن أغضب "إيللي" ، وقال: إن "جرينا" جعلتنا في الرضع الذي تريده .. قلت: إنني تشاجرت معها شجاراً عنيناً ، ولكن إبعادها عن الهيت ليس بالأمر السهل .. قال في شرود : - كأنما اللعنة التي انصبت على هذا المكان حقيقة ..

أنا آعرف بعض الأشياء عن الشر .. الست أنا نفسي شريراً ؟ كنت كذلك دائماً .. لهذا أعرف الشر عندما يقترب مني رغم أنني لا أمرف مكانه على وجه التحديد .. أريد تطهير هذا البيت من الشر .. على تفهم هذا ؟ ثم تغير الأمر كلية .. هدأ فجاة وقال لى :

- دعنا نتوقف عن الكلام في هذا العبث .. ولندهب لنر إيللي ..

كان "سانتونكس" لطيفاً بشا بعد ذلك .. تحدث مع "إيللي" حديثاً رقيقاً . وجامل "جريتا" بطريقة اثارت دهشتي .. هذا الرجل خطر .. إنه يستطيع أن يستحوذ على قلوب النساء يسهولة .. كانت "جريتا" تنظر إليه بافتتان .. ونجاة عاد إلى اكتتابه .. قال : إنه خرج من المستشفى مؤخراً بعد تغيير دمه مرة أخرى .. ربعا للمرة الأخيرة .. وحاولت "إيللي" أن تخفف عنه قائلة إن مكرها

الربيعة في الله من شرود : - سمعتك الآن وأنت تغنين :

وله الإنسان ليعيش مع الأقراح والأحزان .

وعندما ندرك هذه الحقيقة جيدا و.

خلال وحلة الحياة .. تعر الرحلة بسلام ..

إنان أجتاز الرحلة بسلام الانفي أعرف آبن أنا .. آما أنت با "إيللي" :

ان كال ليلة وفي كل صباح

راه البعض في أحضان السعادة والهناءة ،

مذه أنت يا "إيللي" ..

هنت له أن ينعم بالأمان وسالها بدوره: ألا تشعرين أنت بالأمان؟ وقالت الد.":

٧ أحب أن يهددني أو يصب اللعنة على أحد ...

الم "سانتونكس" أنها تقصد الفجرية ونصحها بنسيانها والعناية بصحتها والحالية بصحتها والحالية "جريثا" عن المادات المادات

سافر "سانتونكس" في الصباح الباكر ، وقالت "إيللي" إنه إنسان غريب .. وانه بعرف الناس أكثر من معرفتهم لانفسهم ثم قالت : وهو يكرههم في بعض الأحوان بسبب ذلك .. وفي أحيان أخرى يشعر تحوهم بالأسف ..

الرددت قليلاً ثم قالت: ولكنه لايشعر نحري بالأسف ..

اسالتها بدهشة : ولماذا يشمر نحوك بالأسف ؟

وقالت: أوه - لأنه - ثم صمتت .

### الفصل العاشر

بينما كنت أمشي يخطا سريعة بعد ظهر اليوم التالي في أكثر الأماكن إظلاماً من الغابة ، رأيت شبح سبدة طويلة حسبتها في أول الامر الفجرية ، ولكنني اكتشفت عند اقترابي منها أنها أمي .. قلت لها :- يا إلهي ، لقد أفرعتني .. مل أثيت لترينا ..؟ لقد أرسلت لك أكثر من دعرة .. ولم أكن قد أرسلت لها في الواقع سوى معود راحدة ويليجة تجعلها قرفض بكل إصوار .. فلم أكن أريد حضوره اللي هنا ، شاك أمي إ: فها جات أخبراً لترافي وتطمئن علي رقرى الهيد الكبير الذي ينيته ، وقات لها :

 حل تريث شيئاً كبيراً بالنسبة الأمثالي ؟ وقالت بمرارة : لم أقل ذلك .. ولكنه ليس الشيء الذي ولدت من أجله ..

ظت لها: إن الإنسان لا يصل إلى شيء إذا استمع إلى قصائحها وقالت : إن الطعوح الذي يتجاوز المعقول ينقلب إلى مرارة ، وقلت باستياء :

- أرجوك بحق السماء ، ألا تتعبي كالغربان .. تعالي لتري زوجتي العظيمة ..
قالت : زوجتك ؟ لقد رأيتها بالفعل .. ألم تخبرك بذلك ؟ الم تقل لك : إنها جامت
لتراني ؟ عندما رأت دهشتي أخبرتني أنها نوجت بها تطرق الباب ذات يوم
لتقول لها : إنها زوجتي ، وإنها جامت لتعرف أم أمايك .. وقالت لها أمي إنها
تراهن على أن أمايك لم يكن يريد مجيئها .. لأنها غنية ونحن فقراء ولاشك أنه
يشعر بالخجل .. وأضافت أمي :

إنه لايخجل مني .. إنه يخشاني لأنني أعرف عنه الشيء الكثير .. وقلت الأمي محنقاً .- كان ينبغي أن تخبوني إيللي أنها ذهبت لتراك .. لا أرى سبباً لكي تبقي ذلك سراً .. غضبت .. غضبت غضباً شديداً .. لم أكن أتصور أن تخفي إيللي عني

غضيت .. غضيت غضياً ضديداً .. لم أكن أتصور أن تخفي إيللي عني أسراراً كهذه .. وقالت أمي :- ربما كانت خانفة لما فعلته ؟ ولكنني لا أرى موجباً لفوفها منك بابني .. طلبت منها أن تأتي لترى البيت .. لا أعرف ما إذا كانت أحبت بيتنا .. لا أظن أنها أحبت .. تطلعت إلى الحجرات ورفعت حاجبيها

### أم أخبت إلى الشرفة حيث كانت 'جريتا" تجلس مع 'إيللي' ،،

الدنا فد رصلتا لتوهما من الخارج وكانت 'جريتا" تُرتدي عباءة قرمزية اللين قد العموف نغطي كتقيها مع تفحصتهما بنظراتها وظلت وانقة برعة في مكانها اللسائل من قذرت 'إيللي' من مكانها وانجهت نحوها تألية :

أيغ ... إنها الحسن "روجرن" يا "جرينا" .. جاءت أنه لترى البيت وترانا .. الــــ السن للبغة ؟ هذه صديقتي "جرينا أندرسون" .

الله أمي : - كنت أتسامل كيف تبدن الأمور هذا .. تطلعت أمي حولها ثم العلق ثقرل :- نعم .. بيت رائع .. ستائر جميلة - والكراسي واللوحات

رفاك أمن "قد جات بدافع من طبية قلبها .. إنها نتاة طبية تلك التي المرفق الما الماك" .. وهي حسناء أيضاً .. واثبة البطال .. إنا أضفة وفالت المحمة : أسنة ؟

أَسَفَّةُ لَلاَتُسَيَّاءُ النِّي فَكَرِتَ فَيها .. ولكن هذا حال كل الأهبات .. تداخلهن الله الله لمي زوجات أبشائهن .. ولكنني بعد الني رأيته الآن أقول إنك محظوظ المباك .. وقات لأمي بالسمأ – أثن تعرفين أن لي ذوقاً ممتازاً .. وقالت أمي المعالم السناذر: - كنت تنطلع دائماً إلى الأشياء الثمينة ..ثم التغنت تحر 'إيللي' قائلة لها : ( معالى ،، و سوف تساعدينه بين الحين والحين على تولير بعض النقود .. وسوف يؤدي ذلك و الحين الحين على تولير بعض النقود .. وسوف يؤدي ذلك

وقلت : إنني أرفض أن يقحسن سلركي .. ميزة أن يختار الإنسان لنفسه زيجة ترى كل ما ينمك زيجها سليماً .. آليس كذك يا "إيللي" ؟

كان رجه 'إيللي' يطفح بالبشر والسعادة ، ضمكت وقالت:

- أنت تتعالى يا "مايك" .. إنه الغرور ..

عادت جريقا" تحمل أقداح الشاي .. وساد الثرتر البور من جديد .. وفضلت كل جهود "إيللي" في إقناع أمي بالبقاء ، وخرجت "إيللي" معي لنصحب أمي حتى الباب ، وسالتها أمي عن الاسم الذي اخترفاء للبيت ، وأخيرتها أننا أسميناه أرض النجر ، وقالت أمي :— أه .. لأن الفجر يقيمون حواكم مثا ؟ سالتها :

- كيف عرفت ذلك ؟

إلى تحسين سلوكه ..

- لقد رأيت واحدة منهن وومقتني بنظرات غريبة ، قلت لها إن السيدة طيبة ولكن عقلها مختل بعض الشمئ ،،

وقالت : لماذا تقول ذلك ؟ هل من حائدة عليك ؟

قالت 'إيالي' : كل ما في الأمر أنها تتخيل أننا استولينا على أرضها أو على شيء من هذا القبيل .. وقالت أمي : أعتقد أنها تريد بعض الثقيد .. هكذا شأن الغجر .. وقالت 'إيالي' : ألا تحين الغجر ؟

- إنهم لحسوص .. لا يعملون بصفة منتظمة ويضعون أيديهم على ما يملك الآخرين ..

وقالت إيللي" في تردد : أوه .. أ .. لم نعد نشعر بالقلق الأن .

سنالت أمي عن السيدة التي تعيش ممناً ، وأخبرتها "إبللي" أن "جريقا" كانت معها طوال السنوات الثلاثة السابقة على زواجها ، ولولا معارنة "جريقا" لها لما شعرت يطعم السعادة .. وسئات أمي عما إذا كانت في زيارة عابرة لنا ، وقالت "إيللي" مراوغة :- إنها تعيش معنا الآن لأن ركبتي الثوت وكنت في حاجة إلى

مه ره ماني .. ولكنش الآن بخير ..

وساج المتزوجون حديثًا إلى أن يعيشوا وحدهم في البداية .

١٤١١ نتابح أمي بنظراتنا وهي توتعد ، وقالت "إبالي" إن لأمي شخصية اربال ثان غاضبا .. كنت شديد الغضب من "إيللي" لأنها زارت أمي دون أن من راكتها عندما استدارت لتراجهني بابتسامتها الوديعة لم أملك سوى أن إلها ، إلها با لك من إنسانة مخادعة صغيرة ..

الما الله المال .. حسن ، يجب أن أكرن كذك في بعض الأحبان ..

الد: «ثلما حدث ني إحدى مسرحيات "شكسبير" التي شاهدتها .. حيث أداد النالة أباها ..

الله أوالي ساهمة : على قدر ما أعلم لم أخدع أبي .. ربما كنت فعلت ذلك الما بعد .

٧ أنلن أنه كان يرضى عن زراجك مني ...

وم .. ما كان ليرضى .. كان رجلاً محافظاً .. لهذا أعتقد أنني كنت أفعل

الما العات أبيد موية" وأخدع أبي الأهرب معك . الما الها بغضول:

الزا الله عريصة با "إيللي" على مقابلة أمي؟

أنها فعات من أُجلك كل شيء لتوفر لك التعليم والحياة الطبية ومن الماء من الضعة نكران الجعيل أن أنجاهلها ولا أسعى لرؤيتها ..

المسيح خطش ، لاخطأك أنت -،

مدم .. أفهم أنك لم تكن تريدني أن أراها ..

الله المتقدين أنني أشعر بعركب النقص من ناحية أمي ؟

هذا مسحيحاً با "إيللي" أؤكد لك أن الأمر ليس كذلك ...

الله "إيلاس" بعد التفكير: تعم .. أعرف ذلك الأن .. السبب أنك كنت لاتريد
 المرا دام .. ولكن انضح لي أنها ليست من ذلك الطواز أعنى أنها كانت تريد
 المالاً معيلاً معينة ..

المحيح .. كانت تريد لي وظيفة دائمة .. الاستقرار ..

قالت "إطلي": كانت نصيحة طبية بحق .. ولكنها لم تكن التصيحة التي تليق بك با "مايك" .. لست من الطراز الذي يحب الاستقرار .. انت تربد ان تمشي لترى الاشياء وتفعل ما يرونك .. أن تقف على قمة العالم .. وقلت لها : أربد أن أبقى معك في هذا البيت ..

- ربعا لفترة قصيرة .. رأعتد أنك سوف نتوق إلى العردة إلى هذا دائماً .. ونفس الشيء بالنسبة لي .. أعتقد أنكا سوف ناتي إلى هذا كل عام وسوف نكون سعداء هذا أكثر من أي مكان أخر .. ولكنك ترغي في السفر إلى شقى الأماكن .. أنت تحب الأسفار روزية الدنيا وشراء الأشياء، وربعا نضع خططاً جديدة لإقامة حديقة هذا . ربعا نذهب لمشاهدة الحدائق الإيطالية والبابانية .. مختلف أشكال الحدائق . وقلت لها : أنت تجعلين الحياة مثيرة يا "إيللي" .. إننى أسف لغضبي ..

أنا لست خائفة منك يا "مايك" .. أمك لاتحب "جريثا" .

- كثير من الناس لايحبين 'جريثا' ،

- يما فيهم أنت؟

- وبعد يا 'إپللي' .. أنت ترددبن هذا القول كثيرا وهو غير صحيح .. كنت أغار منها قليلاً في البداية ولكن العلاقة بيننا الان طبية ..

- أعتقد أن المستر "لبنكون" أيضاً لايحبها .. يعتقد أن الها تأثيراً شديداً عليّ وهذا أمر طبيعي لأن لديها شخصية متسلطة .. ويحب أن يكون معي شخص أثق فيه وأعتمد عليه ..

شخص يقف في معني ..

دخلنا المنزل وكل منا يتابط نراع الأخر .. لم تكن "جريتا" في المنزل .. قال الخدم إنها خرجت للنزهة ..

الآن بعد أن عرفت أمي كل شيء عن زواجناً ورأت أبيللي .. بعات أفعل كل ما كنت أربده لبعض الوقت .. أرسلت لأمي شيكاً بعيلغ محترم وطلبت منها أن تتنقل إلى مسكن أفضل وأن تشتري الأثاث الذي تريده .. كان لدي شك في أنها سوف تقبل الشيك .. لم يكن مالاً كسبته بعرق جبيني ولا أستطيع أن

أ، بي ذلك . . وكما توقعت أمادت إلي الشيك ومعه رسالة قصيرة تقول فيها : / قال لي بهذه النقود . . لن تتغير (بدأ ، قد تأكدت من ذلك الآن . . فلتساعدك - ا

الد لـ "إيللي" غاضباً وأنا أطلعها على الرسالة :

هل رأيت النّرع الذي تنتمي إليه أمي ؟ تزوجت نقاة غذية وأعيش على أموال الموال من وأمى لا توافق على أموال

راقات "إيقي": لا تتزعج يا"مايك". هذه هي الطريقة التي يفكر بها بعض الدامي ، ولكنها سوف تتغلب على هذا الشعور ، إنها تحيك حبأ شديداً يا مادال". وقلت لها باستياء: غاذا تفكر إذن في تغييري؟ إنني أنا .. أاست النسما بالغاً ؟ وقالت "إيقلي" برقة ؛ فعم .. وأنا أحيك ..

الله الله البلي تغيير دفة الحديث وسائنتي سؤالاً أفلقني ..

الله : ما رأبك في الخادم الجديد ؟

وان : لا بأس به . ، ولكن لماذا تسالين ؟

- كنت أتساعل هل هو رجل أمن ؟

الد بدهشة : رجل آمن ؟ ماذا تقصيين ؟

مخار سري .. فكرت في أن العم 'أندرو' ربعا دير ذلك ..

- واللذا يقعل ؟

التحديد المسن .. ربعا خوفاً من الاختطاف ، لعلك تعرف أننا في الولايات التحديد استخدم حراساً ، وخاصة في الريف ..

الت هذه واحدة أخرى من المساوئ التي اكتشفتها بالنسبة للاغتياء الذين والغرن لللل .. وسناتها :

دل تشترك معه زرجته في هذه اللهمة ؟

أرجع ذلك ، رغم أنها طَّاهية ماهرة .. أعتقد أن العم "أندرو" أو ربعا - الذورد لويد" قد دفع مبلغاً من المال الخدم السابقين ، لكي يتركوا العمل على برسل إلينا هذين الخامين .

الت بدهشة : دون علمك ؟

## الفصل الحادى عشر

ا منظنه من النوم وأنا أشعر بسعادة غامرة .. كان الجورانعاً .. اليوم مو السامع عشر من سبتمير أيلول .. كانت لدي خطط كثيرة لهذا اليوم .. كنت على مع مع المبجور "قيليبوت" لحضور مزاد يقام في بيت ريفي على يعد أريعة . بن كبار مترا . ..

الماست على كتالوج النزاد والخترت في ذهاي قطعتين ..

ادت آيللي أن تخرج كل صباح تعريباً لتركيد جرادها مع 'كلوييا' الله المددا في أحيان أخرى .. سال "جريتا" عن برنامجها هذا اليوم الاالت : إنها سوف تقابل 'كلوبيا هارد كاسل" في ماركت 'شادويل' لشراء رئيس الياضات .. وقات لـ 'إيللي' :

إذا كانت "جرينا" ذاهية اليوم إلى لندن .. فلماذا لاتقابليننا في مطعم \* بن ع" في "بارتنجتون" .. الطحام هناك جيد .. هكذا قال لي "فيليبوت" راهر على أن تلتقي بنا هناك في الساعة الواحدة ..

رائقت "إيللي" وخرجت لتجدأ جولتها .. كانت مواحة بالركوب ، وكانت معتادة على معدود معر إلى الزيرة العالية ثم تطلق العنان لجوادها ليهبط في الطريق الذي يؤدي إلى البيت ، تركت السيارة الصغيرة لـ "إيللي" وركبت السيارة القررار ، ووصلت إلى المزاد قبيل الموعد بقليل الأجلس بجوار "فيليبوت" على المعد الذي حجزه لي ،.

ا هرائي "فليتين" أن عدداً من كبار التجار يحضرون المزاد ، لأن بعض قطع الشيال المروضة ثمينة .. وأشار نحو بعض اللوحات لـ (رومني ورينولدن المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب المراب مكتب نسائي قديم المراب المراب المكتب نسائي قديم المراب وعلى المراب المراب وعلى المراب على المراب المراب وعلى المراب المراب وعلى المراب المراب وعلى المراب المراب

مسن ،، أرى أنك استبتعت اليوم ..

- بالتَّلَكِيدِ . الآنهم يعرفون أنني كنت سأعارض بشدة .. على أي حال ربما كنت متوهمة .. قالت بعد ذلك بصوت حالم .

ربعا تعاخل الإنسان مثل هذه الإحاسيس عندما يكون معتاداً على وجوه أناس من هذا الطراز حوله ..

وقلت لها برحشية : أيتها الفتاة الصغيرة الغنية الباشعة ..

لم تغضب "باللي" وقالت: أعتقد أن هذه الكلمات تصغني وصفاً جيداً ... وقلت لها : إنني أتعلم ملك أشياء كثيرة طول الوقت يا "إبلل ...

as.com

سالته عما إذا كان قد اشترى شيئاً من المزاد ، فقال : إن الأسعار تجاوزت قدرته .. تطلع إلى ساعته وقال : من الأفضل لذا أن ننصرف ، وسالني عن "إطلي" وقلت إنها ستقابلنا في المطعم ، وسأل عن المس "أندرسون" وقلت له : – ذهبت "جريتا" إلى لندن مع المس "ماردكاسل" على ما أعقد ..

- أن م .. نعم .. قالت كاريبا " ذلك بالأمس ..

التفت "فيليبون" نحوي وقال باسما : – أرى وجهك متضرجاً بالحمرة اليوم من فرط السعادة .. ولك بابتهاج : ذلك لأنتي اشتريت للكتب 1 "بللي" ...

- حسن .. كن على حذر يا "مارك" .. الإفراط في الشعور بالسعادة يكون تدرسون...

وقلت بدعشة : أهذه من المعتدات الاسكتلندية ؟

وطت بدهشه: إمدو من المعمدات السخسيد . ققال : إن الفرح الشديد يسبق وقوع الكارثة .. حاول أن تخلف من شعورك بالسعادة .. قلت إنتي لا أومن بهذه الخوافات ، وقال :

- ألا تؤمن كذلك بنبوءات الفجر ؟

قلت إننا لم نسمع شيئاً في الفترة الأخيرة عن الفجرية ، وقال فيلبيوت إنها ربما ابتحث عن المكان ، وصلنا بعد ذلك إلى المطعم فوجدناه مكتظاً بالرواد ، وكان أغلبهم ممن حضورا للزاد ، ورأيت وجها أو وجهين خيل إلي أننى أعرفهما ، وحاولت أن أثلكر من هما وأين التقيت بهما بون طائل ..

سألتني صاحبة للطعم عما إذا كنت سأجلس على الماشة المحجوزة لنا وقلت

- سوف تحضر زوجتي بين لحظة وأخرى ٠٠

قلت لـ 'فيليبوت' إن صاحبة المطعم قلقة لكثرة الزيائن اليوم ، وإنه من الافضل أن نجلس ونتناول النداء ، وقال 'فيليبوت' ضاحكا :

 مكذا تفعل بنا النصاء دائماً .. يسرهن أن يبقى الرجال طويلاً في انتظارهن .. حسن يا 'مايك' .. هيا بنا فاتا جاثع بالغمل ..

استمر الحديث بيننا ونحن ناكل ، وقلت : إن 'إيللي' ربعا نسبت الموعد ، فقد تعودت الاعتماد على 'جريتا' التي تساعدها في الالتزام بالمواعيد وترتب لها

الأمور ، وقال - مَل تعتمد (عجتك كثيرا على المس "أندرسون" ؟ وقلت له : نعم، خيم العسم بعض الوتت ، وقلت فجاة :

- عل يعقل أن تكون 'إيللي' قد نسبت الموعد ؟

تصحني الليجور 'فيلديون' بالاتصال بالمنزل تليقونها ، وربت علي المسر كارسين' الطاهية واخبرتني أن المسر' ريجوز" لم تعد إلى المنزل منذ خروجها الركوب في الصباح .. أعطيتها رقم تليفون المطعم وطلبت منها الاتصال بي بمجدد عودة 'إيلاني' إلى المنزل .. وعدت إلى 'فيليبوت' الذي عرف من تعبيرات رجبي أن شيئاً ما تد حدد وقات له إن 'إيلاني' خرجت الركوب منذ الصباح رهي تعرب في العادة بعد نصف الساعة أو الساعة ولكنها لم تعد حتى الان وقال لي

لاتظاق يابني قبل أن يستوجب الموقف القلق .. آنت تعلم أن بينك يقع في
مكان منعزل .. ربعا يكون الحصان قد عرج واضطرت زوجتك إلى المشي حتى
البيت .. وقلت بالزعاج : أو أنها فكرت في تغيير خططها لكان عليها الاتصال
بي هفنا .. وقال أخياء بدوت : - من الأفضل أن ننصرف الأن لنرى ما
باستطاعتنا أن نفطه ..

عندما وصلنا إلى مرقف السيارات لمحت سيارة أخرى تغادر المرقف .. كان فيها الرجل الذي شاهدته في المطعم وعجزت عن تذكر شخصيته .. وخيل إلي فجأة أنني أعرف الرجل..

أستأنفررد أويداً أو رجل يشبهه .. هل جاء لقابلتنا ؟ كانت معه في السيارة سيدة تشبه "كلوديا هاردكاسل" ؟ ولكنها قطعاً ليست "كلوديا" لأن كلوديا" ذهبت إلى لندن مع "جرينا".

الحظت أثناء قيادة السيارة أن 'فيليبوت' يتنرس في رجهي وقلت له :

- حسن .. لقد حدرتني من الإفراط في مشاعر السرور هذا الصباح ..

 لاتفكر بعد في وقوع أي مكروه .. ربعا تكون قد سقطت عن الجواد والتوت ركبتها أو وقع لها حادث صغير .. إنها فارسة ماهرة .. ولا استطيع أن أتخيل وقوع حادث لها ، وقلت بشرود .

- ثقع الحرائث في أي رقت .. قدت السجارة بسرعة ووصلنا إلى المكان المحيط بالبيت وتوقفنا لنسأل رجلاً يضرب الأرض بفشه وقال لنا :

- شاهدت منذأكثر من ساعتين حصاناً مين راكب .. فكرت في الإمساك به

ولكته جمع وابتعد عني ..

عدنا إلى المنزل ولم نسمع جديداً ، وأرسلنا رجلاً للبحث في منطقة الأشجار من إليلي" ، وإتصل الميجور "فيليبوت" بمنزله وكلف واحداً من رجاله بالخروج للبحث عن "إيللي" .. لم نطر على شيء في البداية .. وعندما سلكنا معراً يؤدي إلى بعض الطرق المتضعية عثرنا عليها مكومة على الأرض والحصان يقف بجوارها .. كان وجهها الأبيض الصغير يحدق في السعاء ، وقلت بغزع وأنا أدير وجهي إلى الناحية الأخرى :

- أ .. كلا .. كلا .. لا أستمليع ثم انحنى 'قبليبوت' قوتها ثم وقف في الحال وقال :

– من الأنضل أن تتصل بالطبيب ،، ولكنتي أعثقد أنه لانائدة يا أمايك .. قلت بغزع : مل تعني أنها ماتت؟

– تعم .. لاداعي لأنّ أرْعم لك غير ذلك …

وقلت باضطراب: يا إلهي! لا أستطيع أن أصدق!

أخرج من جيبه زجاجة صغيرة وفقح السدادة وطلب مني أن أشرب جرعة كبيرة .. شربت ثم قلت له :- شكراً لك ..

وصل الدكتور في سبارة لاندرونر قديمة واتجه نحراً إيللي "رأساً لينحصها ، وعماد إليننا قائلاً :- ماتت منذ ثلاث أن أربع ساعات .. كيف وقع الحادث ؟ أخبرته كيف خرجت الركوب بعد القطور كعادتها ، وقال إنه شاعدها قبل ذلك أثناء الركوب وعرف أنها قارسة معتازة ؟ وقال إن الحصان ربعا فرع وأسقطها عن ظهره ، وقال الميجور "فيليبوت" إن الحصان عادئ ، وسأل شور عما إذا كانت الطلي مصابة بكسور ، وقال الطبيب إن الكشف الظاهري لم يغضع عن وجود كسور ولكنها ربعا أصيبت ينزيف داخلي أو ماتت بسبب مصيمة عصبية .. وقات معترضا : ولكن الإنسان لايموت بالصدمة ..

قال الطبيب: مات يعض الناس قبل ذلك يسبب صدمة عصبية ، خاصة إذا كانت ضعيفة القلب .. وقلت إنني سمعتهم يقولون في أمريكا إنها كانت مصابة يضعف القلب .. أو ينوع من الضعف على الأقل ..

وقال الطبيب إنه لم يكتشف أي ضعف في القلب عندما فحصها قبل ذلك .. وقال إننا سنعرف الحقيقة في جلسة التحقيق .. نظر إلي الطبيب بعداف وقال: - عد إلى البيت وأذهب إلى السرير .. أنت الذي تعاني الصدمة ..

تجمع حولتا بعض المارة ليستطلعوا الأمر ، وقال عامل كان يقطع الصخور على جانب المر:

- كان يفيفي أن أرى لو أن حادثاً وقع ..

سنَّه الطبيب عما إذا كان قد رأى السيدة تُسقط عن ظهر الجراد ؟ وقال لعامل:

 كلا .. كلا .. رايتها تركب مصعدة في المر .. سمعت وقع حرافر العصان وهو ينطلق بسرعة بعد ذلك ، ولم أفكر في أن حادثاً ما قد وقع .. رفعت بصري فوجنت العصان فوق الربوة وحده وظننت أن السيدة تركته .. كان المصنان يتجه إلى الاتجاه العكسى ..

ألم تر السيدة راندة على الأرض ؟

نعم .. رأيت الحصان لأنه كان على مرمي البصر أمامي ..
 وقالت سيدة : ربما تكون الفجرية قد أنزعتها ..

وقلت للسيدة بانفعال: أي غجرية ؟ متى ؟

وقالت السيدة : منذ أربع ساعات .. حوالي العاشرة إلا الربع .. رأيت الغجرية إنها الوحيدة في النطقة التي تلبس عيامة حمراء .. كانت تسير بين الأشجار وسمعت بعضهم يقول : إن الغجرية قالت للأمريكية الشابة كلاماً شديداً .. كانت تهددها وتطلب منها ترك المكان .. وقلت بمرارة : الفجرية .. أرض الفجر .. ليتني لم أت إلى هذا المكان أبداً ..

## الفصل الثانى عشر

من الصعب علي أن أتذكر ما حدث بعد ذلك وما حدث قبل ذلك واضح في 
ذمني... كل ما في الأمر أنفي لم أكن أعرف من أين أبداً ... ولكن من الآن 
نصاعداً أحس كأنما سكين تسمني إلى نصفين .. أما ما مر بي عند مرت 
إيللي " فإنه يبدو وكانه شيء لم أكن معداً له .. لم يحدث شيء لي وإنما تتاخرت 
الأحدث حواي .. كان المومع شعبدي الرقة معي .. ببدو أن هذا هر الشيء 
الذي تُذكره جيداً .. كنت أسير كالتاله لا أدري ماذا أقعل .. أنكر أن حجيداً 
"جريتا" شهرت في هذه الفترة .. كانت لديها أتو خارية لمواجهة مثل هذا 
الموقف العصيب .. القدرة الفاقة على العناية بأدق التفاصيل التي لم يكن 
باستطاعتي القيام بها .. أول شيء أذكره – بعد أن نقارا جثة "إبللي" وعدت إلى 
البيت .. بيتنا – أن دكتور شوا عندما جاء ليتحدث معي .. إنه كان مادنا 
الطيفاً معي .. اكتفي بشرح الأمور بوضوح ودة ... 
الطيفاً معي .. اكتفي بشرح الأمور بوضوح ودة ... 
المنافذة المعيد .. المنافذة على المياناة ... 
الطيفاً معي .. اكتفى بشرح الأمور بوضوح ودة ... 
المينا معي .. اكتفى بشرح الأمور بوضوح ودة ... 
المينا المعيد ... المنافذ المنافذة ... 
المينا المعيد ... المنافذة ... المنافذة ... المنافذة ... المينافذي المعيد ... المنافذة ... المينافذي المعيد ... المنافذة ... المنافذة ... المينافذي المنافذة ... المنافذة ... المنافذة ... المينافذي المنافذة ... المينافذي المنافذة ... المنافذة ... المينافذة ... المينافذي المنافذة ... المينافذي المنافذة ... المينافذي المينافذي المنافذة ... المينافذي المينافذيات المينافذي المينافذي

الترتيبات .. أذكر استخدامه لهذه الكلمة البنيضة .. الترتيبات التي لا تخطر ببال الإنسان قبل أن نقع الأحداث .. متعهد دفن الموتى والإعداد للجنازة ويخول الفدم الحجرات لإسدال الستائر .. لماذا تسدل الستائر ؟ لأن "إيللي ويخول الفدم الحجرات لإسدال الستائر .. لماذا تسدل الستائر ؟ لأن "إيللي ماتت ؟ لهذا أذكر أنني كنت معنا المكتور "هن الذي تعرض لهذه الأحوال آذكر أنه كان واقتدار ، مثل التحقيق الذي لابد أن يجرى في مثل هذه الأحوال آذكر أنه كان شحده ببطء شعيد لكي اتتكد من متابعتي لما يقول .. لم أكن أعرف شيئا عن شكل هذا التحقيق .. كان قاضي معنا من أخر التحقيق .. كان قاضي وقت رأيت فيه "بللي لعلى مائدة الأطور قبل خروجها الركوب كالمعناد .. وقت به إن كل شيء سار والترتيبات التي أعدناها القاء بعد ذلك على الفداء ، وقت له إن كل شيء سار بشكل طبيعي وانها كانت في أنم صحة ..

أدلى دكتور أشق بشهابت .. نحدث بهدر، وقال إنه لم يكتشف جروحاً خطيرة . مجرد كدمات كتلك التي تحدث في حالة السقوط عن الجواد وإنه

يرجح أنها لم تتحرك من المكان الذي وتعد فيه ... وأضاف إنه يعتقد أن البقاة حدثت في الحال وأن عدم رجود جررح خطيرة يجعله يرجح أن البقاة حدثت نتيجة هبيط في القلب بسبب صدمة .. وعلى قدر ما فهمت من المصطلحات الطبية التي أستخدمها الطبيب أن "إيللي" ماتت بسهولة نتيجة عدم القدرة على التنفس .. اسفسكها" من نوع ما ... كانت أعضاؤها سليمة ومحتويات معدتها طبيعية ... المناسة ومحتويات معدتها طبيعية ... المناسة ومحتويات معدتها طبيعية ... المناسة ومحتويات معدتها ... طبيعية ... المناسة المناسة ومحتويات معدتها ... طبيعية ... المناسة المناسة المناسة المناسة المناسة المناسقة ومحتويات معدتها ... طبيعية ... المناسقة المناسقة ... المناسقة

أكند. "جرينا" التي استدعيت أيضاً لأداء الشهادة أن "إيللي" كانت تعاني منذ ثلاث أعرام موضاً في التلب ، وأنها سمعت عرضا من بمض أتاريها يحذرونها من بدل و كبير ، ولكنها لم تسعم شيئا محدداً أكثر من ذلك ... وجاء دير العامل الشيخ الذي كان موجودا وقت يقوع الحادث .. تال إنه رأى السيدة تمر أمامه على مسانة سنة باريعين مترا ورغم أنه لم يتحدث معها من قبل - إلا أنه عرفها من حصائها المهيز برجله البيضاء ، وقال إن الحصان معروف بهدونه بهدونه .. قال إن عدد المارة بلكان قليل ولم يو في ذلك المساح سوى شخص أو شخصين .. كان أحدهما ماشيأ والآخر يركب دراجة ، ولكنها كانا مشخص أو شخصين .. كان أحدهما ماشيأ والآخر يركب دراجة ، ولكنها كانا ويصول السيدة ولكنه جوادها المسن لي" المجوز .. كانت تسير في للسر متجهة تحيث لم يتعرف على شخصيتيهها .. قال إنه رأى قبل وصول السيدة ولكية جوادها المسن لي" المجوز .. كانت تسير في للسر متجهة تحيث لم والغاية ..

سأل القاضي غاذا لم تحضر المسر أي وعرف أنها استدعيت للشهادة ، أن 
قيل له إنها تركت القرية منذ بضمة أيام ولا أحد يعرف مكانها ، ولم تقرك 
عنوانا لانها تعولت على الذهاب والعودة درن أن تخطر أحدا يشعركاتها .. وقال 
شخص أو اثنان إنها في الواقع غادرت القرية قبل يوم وقوع الحادث .. سال 
الفاضي العامل الشيخ :

- هل أثت وأثق أن التي رأيتها هي المسز "لي" ؟

قال العاطل إنه لايستطيع أن يجزّم بذلك . ولكنها ترتدي عبا مة قرمزية مثل تلك التي تلبسها المدن "لي" .. وكرر ما قاله لنا من قبل .. رأى السيدة تركب حصائها .. ثم رأى الجراد بعد ذلك يعود إلى الغابة ..

استدعاني القاضي بعد ذلك يهجه إلى بضعة أسئلة :

- حول المُسرز آلي مسائني عما إذا كنت وزوجتي تعرف العجوز بمجرد رؤيتها ورددت بالإيجاب مثم سائني عما إذا كنت قد تبادلت الحديث معها ، وقلت إنها تصنت معنا بضع مرات موسال عما إذا كانت هددت زوجتي ، ترددت برهة قبل أن أقول ببطه :

- نعم .. ولكنني لم أتصور أبداً - لم أتخيل أنها تحمل أية ضغبة لزوجتي : وسال القاضي : هل طبت منها أو طلبت زوجتك منها الرحيل أو عاملتماها بخشونة عنما هدرتكما ؟

وقلت : كان العدوان من جانبها هي ..

- هل خطر ببالك أنها قد تكون مختلة العقل؟

نعم كانت تعتقد أن الأرض التي أقدنا عليها بينتا طك لها أو لتبيلتها ...
 رأعتقد أن ثلك الفكرة كانت مسيطرة عليها .

سنائني عما إذا كانت المجوز قد اعتدت على زوجتي بدنياً وتلت إنها ام تعلى أكثر من التحذير مثلما يفعل الفجر .. وعاد القاضي يسائني : ألم تذكر كلمة الموت ؟ وتلت : بلى .. أعتك أنها ذكرت الكلمة ولكننا لم نتخذ الأمر على محمل المجد .. شم استدركت وقلت : أذا لم أكثرث بذلك ..

وسأل القاضي: وبالنسبة لزوجتك؟

كانت زرجتي تشعر بالغزع ولكنني أعتقد أن السيدة المجرز لم تكن مسؤولة
 عما تقوله أو تفعله ..

أصدر القاضي حكمه بالتنجيل لمدة أسبويمين .. وكانت الأداة كلها تشير إلى أن الوفاة حشق قضاء وقدرا ، ولكن لاترجد أداة تشير إلى كيفية وقرع الحادث .. وقال الناضي إنه يؤجل استكمال التحقيق حتى تحضر المسرز أيي وتعلي بشهادتها .. ذهبت في اليوم التالي للميجود "فيلبيوت" وقلت له بصراحة إنفي في حاجة إلى استشارته .. سائنه عما إذا كانت المسرز الي " تستطيع بوسيلة شويرة أن نقسبي في وقوع الحادث وقال إنه لا يمتقد ذلك ، فلابد من وجود دافع قوي لدى الفجرية المجور للانتقام من "إيللي" ، وهو لايري ثمة دافعا

للانتقام .. أغيرته أن العجوز كانت تهده "إيللي" وتطلب منها الرحيل في كل مرة تراها ، قلت له : لايمكن أن تتغيل الظروف التي التتينا فيها بالفجرية العجوز .. انفجرت فجاة ضاحكاً في مستورية .. ولكنني سرعان ما تمالكت أعصابي .. كنت تشعر أشي على حافة انهيار عصبي .. ربتني الليجرر يعطف وانتظر حتى تساكت رباطة جأشي وقلت : تقابلنا منا .. في أرض الفجر .. كنت قرا لوجة إعلان عن مزاد وسرت مصعداً في الطريق بدافع النضول وعندنذ رأيتها لاول مرة .. كانت واتفة تحت شجرة .. فزعت لرزيتي .. وربعا كانت هي الفردة .. فزعت لرزيتي .. وربعا للعون .. هكذا جثنا لنعيش في هذا المكان الملعون ..

وسائني : هل داخلك الإحساس طول الوقت أن سوء الحقا يلازم هذا المكان؟ وقلت له :

 لا .. لا أدري في الواقع .. ولكنني أعتقد أنها كانت تعلم .. كانت تعيش طول الوقت في رعب .. أعتقد أن شخصاً كان يتعد إلخال الرعب إلى قلبها..
 سائني بحدة ماذا تعني بهذا ؟ من الذي كان يازعها ؟

- النجرية رإن لم أكن رائقا من ذلك .. كانت تترقبها لتخبرها أن سوء الحظ يلازم هذا المكان ولايد لها من تركه ..

قال المبجور غاضجا : كنت أثمنى أو أنكم أخبرتموني يذلك من قبل .. كنت حدثت إسسر العجوز وطلبت منها ألا تفعل ذلك . ومسأتها : لماذا كانت تنعل ذاك ؟

وقال: تحب أن تظهر للناس أهميتها .. وهي تحب إما أن تحذر الناس أو تقرأ لهم الطالع رنتنباً لهم بحياة سعيدة .. إنها تدعي أنها تعرف الغيب .

وقات له بيعاء: فلننقرض أن إنسانا ما كان يدفع لها بعض النقود .. سمعت أنها تحد لثال ..

- نعم .. إنها مواحة بالمال .. لع أن أحدا دفع لها - ولكن .. من الذي أنخل هذه الفكرة في رأسك ؟

تلت له : السيرجنت كين . .

هز الميجور رأسه وقال بارتياب: هكذا .. ولكنني لا أصدق أنها كانت تتعمد إفزاعها إلى الحد الذي ينتهي برقوع حادث ...

وقلت: ربعا نعلت شيئاً ثقرَع الجواد ،، لقد أحسست أنها تضمر بالفعل الحقد لسبب ما على 'إبللي' ،، هل كان هذا المكان ملكا ثبا ؟

- لا .. ربعا طلبت السلطات المختصة من الغجر الرحيل عن هذا المكان أكثر
 من مرة .. ولكنتي أشك في أن ذلك ترك في نفرسيم مثل هذه المرارة ..

تلت إن النجرية ربما كانت غاضبة لسبب لا نعرفه ، رسالني : أي سبب ؟ فكرت برهة ثم تلت :

طَنْغَتَرِضَ أَنْ شَخْصاً كَانْ يِدِنْعِ لَهِا الْمُالْ لَتَقْعَلَ مَا كَانْتِ تَفْعَكَ .. مَاذَا كَانْ عَدَانَ هِذَا الشَّخْص؟

ظنفترض أنه كان يريد منا أن نترك المكان .. لقد ركزوا على "إيالي" رجدها الانهم بعرفين أنني لن أشاف ، على العكس من "إيالي" .. إذا كان الأمر كذلك فلايد أن الهدف كان عرض الأرض للبيع مرة آخرى ..

ومعنى هذا أن شخصاً بريد أرضاً ..

قال 'فيليبوت' : افتراض منطقي .. ولكنني لا أرى دافعاً لذلك ..

قلت: ربما كانت الأرض غنية بثروة معدنية لا بعرف أحد شيئا عنها .. أو يرجد كنز مدنون قيها .. أو يرجد كنز مدنون قيها .. مال سرقته عصابة من أحد البنوك وأخلته في باطن الأرض .. كان أفيليبوت بهز وأسه ولكن ليس بالعنف السابق وقلت: الاقتراح الاأتراح .. ربعا كان عدواً غير معروف "لايللي" .. ربعا كان عدواً غير معروف "لايللي" ..

شكرت الميجور الاستماعه لي ، وقال إنه كان يتمنى أن يعاونني ،، توجهت نحر الباب وتصمحت جيبي التحمس الشيء الذي أضعه في جيبي ، واستدرت فجأة وعدت إلى الحجرة وقات العيجور :

- هناك شيء أحب أن أطلعك عليك .. كنت أنوي عرضه على السيرجنت كين لعله يستخلص منه شيئا .. أخرجت من جيبي قطعة حجر ملغونة بورقة عليها كلمة تحذير ، وقلت له إن شخصاً ألقى هذا الحجر من النافذة هذا الصباح ..

رانني عندما سمعت تحطم الزجاج عثرت على الحجر .. وإن حجرا ألقي من النافذة قبل ذلك بعد وصولنا إلى المكان ولا أعرف ما إذا كان الفاعل من نفس الشخص .. لبس أفيليبوت نظارته ليقرأ الرسالة التي كانت تقول: "إن التي تلت زرجتك امرأة".

قال الميجور بدهشة : شيءغريب .. هل كانت الرسالة الأولى مكتوية على الآلة الكاتبة ؟

قلت : لا أذكر ما كانت مجرد تحقير لنترك المكان ..

- مل تعتقدأن الذي قذف الحجر شخص يعرف شيئا ؟

وقلت له : ربعا كان مجرد شخص عابث .. هذا يحدث كثيرا في الريف ..

أعاد إلي الورقة رهو يقول:

- أشتّد أنك على حنّ .. بجب أن تسلمها السيرجنت كين ".. إنه يعرف خيراً مني هذه الرسائل المجهولة ..

رجدت السيرجنت كين في مركز الشرطة وأبدى اهتماماً شديداً ، وسالته عن رأيه فقال :

- ربما كان القصد الصاق التهمة بشخص معين ..

-- هل تعني بذلك المسرّ "لي" ؟

- لا .. ربما شاهد أحدهم سيدة بالقرب من مكان الحادث .. ولكنني أعتقد أن للقصود سيدة أخرى غير المسر كي ..

وسائته : وماذا بشأن الفجرية ؟ ألم تعثروا عليها بعد ؟

هز رأسه ببطء وقال: إنهم يحرفون المكان الذي تذهب إليه حيث يوجد بعض أقراد من قبيلتها ، ولكتهم لم يعفروا عليها هناك .. وقد قبل له إن أحداً لم يرها في ذلك المكان .. أحسست بشيء غريب يتوارى وراء كلمانه ، وقلت له : لست أفهم ماتعنيه .. وقال الشرطي : لقد كانت تهدد زوجتك وتخيفها .. لعلها سمعت بما حدث وتدرك أن الشرطة سوف تبحث عنها .. لهذا ذهبت إلى مكان بعيد .. وقلت : ولكتكم سوف تعارون عليها ؟

- بالتأكيد ،، ولكن ذلك قد يستقرق بعض الوقت أنت تعرف أنني كنت أتسامل - ٩٧ -

عما إذا كان شخص يدفع لها لتفعل ما قعلته ..

- هذا سبب يدنعها إلى الابتعاد يقدر المستطاع ..

- لاتنس أن هذا الشخص أيضاً ينكر في إبعادها .. قلت ببطء: تقصد الشخص الذي كان يعطيها لنال ..

مارأيك لو أنها كانت سيدة؟

قال السيرجنت: ولنقترض كذلك أن شخصاً آخر اديه فكرة عن الموضوع ... لهذا أرسلوا الشطابات المجهولة حتى تخاف السيدة أيضاً .. وعلى أي حال .. حتى او كانت هي التي طلبت من الفجورة إدخال الرعب في قلب زوجتك فعا كانت تستهدف مرتها في اللهاية ..

ثلت : كلا .. لم يكن للرث من الهدف .. كان مجرد إفزاعنا .. حتى نترك بلكان..

- والأن .. من الذين سيخيفونه ؟ السيدة التي تسببت في الحادث وهي مسرّ كي فلنفترض أنها لم تكن الغاعلة .. سوف تعترف على الأقل بأنها كانت تأخذ نقوداً لكي تغفل ذلك وسوف تذكر الاسم .. اسم من كان يعمليها الثقود وهناك إنسان لا يحب أن يحدث ذلك .. أليس كذلك يامستر "ويجرز"؟

- تقصد السيدة المجهولة التي لانعرف عنها شينا؟

- رجل أو سيدة .. هذا الشخص لايد وأنه يسعى إلى التخلص منها بسرعة.. أليس كذلك؟

سالت عما إذا كان يقصد أن الفجرية قد تكون ميتة الآن ، وقال إن هذا اجتمال قائم .. ثم غير دفة الصيث وسالتي عن المبنى الذي يشبه المعبد فوق الربوة .. وأخبرته انني أصلحت المكان وزويته مع زوجتي ببعض الآثاث الخفيف لاننا كنا نذهب إليه أحياناً لقضاء بعض الوقت .. وقال السيرجنت كين أيفهم ذهبوا إلى المبنى ويجدوا الباب مفتوحاً ، وقلت له إننا لم نكن نقفل الباب لأنه لايحتوى على أشياء ذات قيمة .. وقال السيرجنت :

- فكرنا في أن المسز الي ربعا كانت تستخدمه ولكننا لم نعثر لها على أثر ... ولكننا عثرنا على هذا وكان في نيتي أن أطلعك عليه ..

فتح برج مكتبه بأخرج منه برلاعة تعبية .. كانت ولاعة نسائية وهليها حرف منتج بن يقط الماس .. الجرف "ك" .. وسائني عما إذا كانت الولاعة خاصة بنجيجي .. وقلت إنها لاتخص فرجتي كما أنها لا تخص المس "أندرسون" لأن اسمها "جريتا" .. وقال السيرجنت إنهم عثريا عليها مناك ومن الواضح أنها ولاعة شيئة كررت : العرف "ك" .. لا أعرف أحداً يبدأ اسمه بالعرف "ك" سوى كورا" فرجة أب "إيللي" .. ولكتبي لا اتخيل كيف تصعد "كورا" إلى ذلك المكان وهي لم تبق مننا سوى فترة قصيرة منذ شهر .. ولا أنكر أنتي رايتها وهي لم تبق مننا سوى فترة قصيرة منذ شهر .. ولا أتكر أنتي رايتها ششخم ولاعة .. ربما لم آندرسون" ربما كانت تعرف ..

- سأنعل .. ولكن إنا كانت خاصة بـ "كورا" فالأمر ببدى غريباً لاننا لم نرها عندما كنا في المبنى مزخراً .. هل كانت ملقاة على الأرض ؟

- نعم .. بالقرب من الأريكة .. بالتنكيد يستطيع أي إنسان أن يستخدم ذلك المبنى .. ربما عاشقان وجدا المكان مناسباً القاء في أي وقت .. أعني السكان المحلين .. ولكن أيس من المحتمل أن ينتني أحدهم ولاعة ثمينة كهذه ..

قلت : هناك كلوديا هاردكاسل .. ولكن ماذا تفعل كلوديا " في هذا المكان ؟ - ألم تكن صديقة لزوجتك ؟

- نعم .. كانت أفضل ممديقات "إيللي" هذا وهي تعلم أننا لا نمانع في استخدامها الكان في أي وقت تشاه .. وقال السيرجنت "كين" : أه ... نظرت إليه بخشرنة ثم قلت :

هل تفكر في أن كلوديا كانت عدوة لـ "إيللي"؟

– أوافقك على أنه لايوجد ميرو لمثل هذه العداوة .. ولكنك لاتستطيع أن تجزم بشيء عن النساء ..

اندفعت قائلاً : أعتقد .

ثم توقفت عن إكمال الجملة لأن الفكرة التي خطرت ببالي كانت غريبة .. واستحشي السيرجنت كين لاتكلم، وقلت:

- أعتقد أن كلوديا هاردكاسل كانت متزوجة من رجل أمريكي اسعه

"لويد" . واسم الوصي الرئيسي على زوجتي في أمريكا اسمه "ستانفورد لويد" .. ولكن يوجد كثيرون ولاشك يحملون اسم "لويد" .. ولكن ما دخل كل هذا بموضوعنا ؟

- لايبدى من المحتمل أن - ولكن -

توقف السيرجنت عن الاسترسال في الحديث ، وقلت له :

من الغريب أنه خيل إلي أنتي رأيت 'ستأنفررد لريد" هذا في يوم وقوع الحادث .. كان يتنارل الغداء في مطعم "جورج" في "بارتنجترن" .

– ألم يأت للبيث لزيارتك ؟

هزرت رأسي علامة النقي وقلت إنه كان مع سيدة تشبه مس "هاردكاسل" وأنش ربما كنت مخطئاً في تصرري وأخيرته أن أخاها هر الذي شيد بينتا .

- هل المس "هاردكاسل" مهتمة بالبيت؟

- لا .. لا أعتقد أنها تحب الطراز المعماري الذي يصمعه أخوها ..

وقفت لأنصرت وأنا أقول:

حسن .. لن آخذ من وقتك أكثر من هذا .. حاول العثور على الفجرية .

- ان تتوقف من البحث عنها .. وقاضي التحقيق بريد ذلك أيضًا .

غادرت مركز الشرطة .. ومن الغريب أن يلتقي الإنسان بنفس الشخص الذي يفكر فيه .. كانت 'كلوديا هاردكاسل' خارجة من مكتب البريد وأنا أمر أمامه .. توقف كلانا وقالت إنها تضمر بالارتباك وهي تلتقي بزوج فقد زوجته مؤخرا ... وقلت لها :

لقد كنت لطيفة للغاية مع زوجتي .. ولقد كنت شاكراً لك هذا الفضل.

قالت إن لديها سؤالاً تربد أن توجهه لي قبل سفري إلى أمريكا حيث إنها سمعت أنني حسافر في القريب العاجل .

وقالت : إذا كنت تفكر في بيع البيت أرجو أن تعثيرني أول من يقدم عرضه ترفضه ..

> وقلت بدهشة : أنت ترغين في شراء البيت؟! ولكنتي كنت أظنك لاتحبين هذا الطراز المعماري ...

- أخبرني (رودلف أخي أنه أحسن بيت أنام .. أتوقع أن تطلب فيه ثمنا كبيرا .. أخذت أذكر في دهشة لماذا ترغب في شراء البيت .. وما المسلة الحقيقية التي تربطها بأخبها (رودلف .. أخي مغرمة به حقا ؟ كنت أشنها في بعض الأحيان تكرمه .. هززت رأسي ببطء وقلت لها : إنها تتخيل أنني أرب التخلص من البيت بسبب موت "إيللي" .. ولكنني لست عازماً على بيع المنزل بحال من الأحوال . لأنه المكان الذي عشت فيه مع "إيللي" في سعادة ... راستجمعت أطراف شجاعتي وقلت:

- ربعا لم يكن الأمر يعشيك .. ولكنك تزوجت تابل ذلك .. هل كان اسم زوجك تستانغورد لويد" ؟

حدقت في وجهي برهة دون أن تجيب ، ثم قالت :

- نعم.. وابتعات عني مسرعة ..

## الفصل الثالث عشر

الارتباك .. هذا كل ما أتذكره بعد عربتي ، حاصرتني أستلة رجال الصحافة وانهالت على عثيرات الخطابات والبرقيات .. وتولت جريتا " هذا الجانب بكفاءة واقتدار .. واقتنعت بالسبب الذي جعل إيللي " تعتقد عليها اعتمادا كليا ..

وكان أول أمر مفرّع هو اكتشافي أن جميع أفراد أسيرة 'إيللي' ميجودون في الجلترا . كانت 'كررا' يرم وفاة 'إيللي' موجودة في مكان لابيعد عنا بالكثر من ثمانين كيلي مترا .. كانت تبحث عن عنزل تقيم فيه أثناء رجودها في انجاترا ...

أما "ستانفورد لويد" فقد رصال بالطائرة لحضور اجتماع عمل في لقدن ...
وعرفت الاسرة خير وفاة "إيللي" من المدحف المحلية لا من البرقيات التي
أرسلنا ها لهم . وثار جدل شديد حول المكان الذي تدفن فيه "إيالي" .. كنت
أرى دفنها في انجلترا حيث عشنا معا ، ولكن الاسرة اعترضت بشدة رئمسكوا
بدفنها بجوار أفواد الاسرة في الولايات المتحدة ...

جاحي أندرر لبنكون ليتحدث معي في هذا الموضوع وكان هادئاً ومنطقياً في مناقشته .. ستائني عما إذا كانت "إيلي" قد حددت الكان الذي تحب أن تدفن فيه ؟ وقلت له في ثورة إن الإنسان في سن الواحدة والعشرين لايفكر في الموت .. وقال البنكون" :

- من الطبيعي أن تدفن "إيللي" حيث يرقد أسلافها .. كما أنك سوف تكون مضطرا إلى الذهاب بدورك إلى أمريكا .. أنت تعلم أن مناك مصالح كثيرة ينبغى لك أن تهتم بها .

وسالة : أي مصالح ؟ وَمَا شَاتَيَ بِالْأَعِمَالِ ؟

- أحامك أعمال كثيرة لابد من إدارتها .. ألا تدرك أنك المستنبد الرئيسي في ظل الرصية ؟

~ مل تعني أنني المستفيد الأول؟

- لا أعنى المستنبد ونقا للوصية .

قلت إنني لا أعرف أنها تركت رصية ؟ وقال:

- كانت "إيلني" شابة عملية .. لقد عاشت في وسط الاعمال ومن ثم كتبت وصيتها بمجرد بلوغها سن الرشد وزراجها منك .. ذهبت إلى واحد من كبار المحامين في اندن وكلفته بكتابة ومنة وأمرته بإرسال نسخة منها إلي .. لهذا أنصحك عند ذهابك إلى الولايات المتحدة أن تعهد بأعمالك إلى واحد من المحامين المشهورين بالسمة الطبية .. وساتته : لماذا ؟ وقال إنه في حالة وجود مثل هذه الثروة الضحمة من الاموال والمقارات والأعمال في مختلف الفروع المعنامية فلابد من وجود مستشار فني بجواري ..

قلت له إنتي لست شييرا في مثل هذه الشؤرن رانقي أفضل أن أعهد إليك بهذه المهمة ؟ وقال \* تستطيع أن تفعل ذك .. إنفي أمثل باللعل بعض أفراد الأسرة .. وإذا وضعت مصالحك بين يدي ، فإنك يذلك تكون قد عهدت بالأمر إلى محام قدير ..

رقلت له : شكرا لك ، أنت لمليف للغاية ..

سكت البنكرت الليلا رهو بتقرس في رجهي ثم قال:

أنصدمك بأن تكون شديد الحدّر بالنسبة لأي أبراق ترقع عليها .. اقرأ أي
 شيء يعرش عليك بدنة قبل الترقيع .

سالته عما إذا كانت قراحي لأي مستند يعرض عليّ سوف تنبد في شيء؟ ال:

- إذا وجدت شبئاً غير واضح تماما فعن الأفضل أن تستعين بمستشار انوني..

سالته بطق: هل أفهم من هذا أنك تحثرني من شخص أن إنسان بعيثه ؟ - لا أستطيع أن أجيبك عن هذا السؤال ... كل ما أستطيع قوله .. عندما يتملق الأمر بمبلغ ضخم من المال فلا تثق في مخلوق أبداً ..

هكنا كان يحترنني من شخص ولكنه لم يكن يريد التصريح بالاسم . أهي "كررا" " أم لعله يشك في "ستانفورد لويد" ؟ الذي تولى إدارة الأعمال لقترة طريلة .. أم هو النعم فواتك" الذي يحتمل أن يتصل بي ومعه مجموعة من

الرئائق .. رأيت نفسي فجأة .. إنسانا فقيرا بريئا يسبح في بركة تحيط به مجموعة من التماسيع المفترسة وكلها تضحك له ضحكة مزينة .. وقال المستر "لنكامت":

العالم مكان فيه شر كثير ..

رسالته فجاة : هل يستفيد أحد من موت "إيللي" ؟

نظر إلى بحدة وقال: هذا سؤال شديد الغرابة ".. لماذا تسأل هذا السؤال؟ قلت له إنه مجرد سؤال خطر ببالي وقال: آنت المستقيد .. قلت له إنشي أعرف ولكنفي أسال عما إذا كان هذاك شخص آخر يستغيد ؟

سكت البنكوت فترة طويلة ثم قال:

- إذا كنت تقصد أن 'قينيلا' خصت بعض الاشخاص ببعض الهبات فإني أقول لك : إنها أرصت بعبالغ زهيدة لبعض القدم .. كما أرصت للمس آندرسون ولكنه مبلغ يسير لأنها سبق أن خصصت لها دخلا مدى الحياة .. لقد كنت زوجها وليس لها أقارب من الدرجة الأولى ، ولكنتي أعققد أن سؤالك كان بعني شيئا آخر .

قلت له إنه مجرد سؤال خطر على بالي ، ولكن كلامه آثار شكركي خاصة وأنذى لا أفهم في السائل المائية .. وقال المستر "لبنكرت" :

- إذا لم تكن حسابات 'فينيلا سليمة .. فمن المحتمل أن تكون وفاتها المبكرة لصالح شخص ما .. لن آنكر اسماء .. سوف يكون من السهل على هذا الشخص أن يتعامل مع إنسان متواضع مثلك ..

اقيمت جنازة متواضعة في الكنيسة الصغيرة .. أحسست بالكراهية نحق كل. فرقاد الاشخاص الذين المعطفوا خارج الكنيسة وهم يحملقون في رجهي .. فادتني "جريئا" من بدي وأنا أسير كالمذهول .. ولم أدرك قبل هذه اللحظة كم هي قوية ويمكن الاعتماد عليها .. قامت بكل الترتيبات .. طلبت الأزهار ورقبت كل شيء .. عوفت الآن بدرجة أفضل لماذا كانت "إيللي" تعتمد عليها اعتمادا كليا .. لايوجد في الدنيا كثيرات من أمثال "جريئا" ..

كان معظم الموجودين في الكثيسة من جيراننا .. وعندما عدت إلى البيت

أخبرني كارسون أن سيدا ينتظرني في غرفة الجلوس ؟ وقلت له إنني الاستطيع استقبال أحد اليوم ، وقال إن السيد يقول إنه قريب .. تذكرت فجاة الرجل الذي رايت في الكنيسة .. قدم لي كارسون بطانة تحمل اسم المستر أويلام در بادري مزرت راسي وسلمت البطانة الجريقا وسالتها عما إذا كانت تعرف صاحب البطانة وقالت : بالتأكيد .. إنه العم أروين أ.. ابن عم إيللي الذي حيثتك منه .. تذكرت لمانا بدا الوجه مألوها لي .. كانت صررت الذي حيثتك منه .. تذكرت لمانا بدا الوجه مألوها لي .. كانت صررت المؤرة وغرانية بين مجموعة الصور التي تضميا "إيللي" في غرفة الجلوس الأتاريجا .. قات الخاص ورقف المستر الرود الميتالي وقال ؛

- مايكل روجرز ؟ ربما لم تكن تعرف اسمي ولكن زوجتك ابنة عمي .. كانت تدعرني دائما بالم 'روين' .. هذه أول مرة أراك منذ زواجكما ..

وقلت له : إنني أعرفك بالتأكيد ...

لا أعرف كيف أصف روين ياردن .. كان رجلا ضخما عريض الوجه ن نظرات شاردة ولكنك سرعان ما تشعر نحوه بالألقة .. وقال:

كان موت إيللي صدمة عنيفة لي ..

وقلت له : فلننس ذلك .. لا أحب أن أتحدث في هذا المهضوع .. قلت له عندما دخلت "جريتا" المجرة : هل تعرف المس "أندرسون"؟ وقال : بالتأكيد .. كيف حالك يا "جريتا" ..

روان ، باشعید ،، هیت عالت ی رقالت له آجریتا" : لاباس ،،

قلت له : لقد رأيتك في ذلك اليوم ..

وقال: -حقا؟ أين؟

- في مزاد في مكان يسمى "باربنجتون مانور" ..

وقال: تنكرت الآن .. نعم .. أتنكر وجهك الآن .. كنت مع رجل في حوالي السنين من عمره له شارب بني اللون ..

وقلت : نعم .. ميجور "فيليبوت" . وقال : كنتما تبدران في حالة للمساء ماديا وقلت : نعم .. كنا في افضل حال ..

- بالتأكيد .. لم تكن قد علمت بعد بما حدث .. ألم يكن ذلك في يوم وقوع الحادث؟

- نعم .. كنا نتوقع حضور "إيللي" لتشاركنا الطعام ..

– مأساة .. فاجعة حقا .. وقلت له : لم تكن لدي فكرة أنك موجود في إنجلترا .. مل كاثت "إيللي" تعلم ؟

قال: لا .. لم أكتب لها .. في الواقع لم أكن أعرف الوقت الذي سأتضيه هنا .. ولكن مهمتي انثبت في وقت مبكر عما كانت أقدره .. ولكرت في المجيء بعد انتهاء المزاد .. سألته : هل جئت من أمريكا في مهمة عمل ؟

- نعم .. إلى حد ما .. كانت 'كورا' تريد استشارتي بشأن البيت الذي تريد شراء هنا .. أخبرني في تلك اللحظة عن المكان الذي كانت تقيم فيه 'كورا' على مقربة من بيئنا ، سأته : في أي نندق ؟ وقال إنها لم تنزل في فندق وإنما كانت تنزل من فندق وإنما كانت تنزل من مندية لها تدعى 'هارد كاسل' ، سالته بدهشة : 'كوبيا هارد كاسل' ؟ أجاب بالإيجاب وقال إن 'كورا' كانت تعرفها جيدا مندما كانت في وقالت إنها لم تسمعها تتحدث عن ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم مجيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم مجيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم مجيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولعل هذا هو سبب عدم محيئها في ذلك . ولم يكورا" ؟

وقال 'روين باردوا" : هذا واضع .. سمعت أن جلسة التحقيق تأجلت .. شرب جرعة من قدح الشاي ثم نهض قائلاً :

- إن أزعجكم أكثر من هذا .. إذا احتجتم إلي في شيء يمكن الاتصال بي في فندن "ماجستيك" في ماركت "شادويل" . شكرته .. وبعد خروجه قالت "درنا" :

- ماذا يريد؟ ولماذا جاء؟ لماذا يعودون جميعاً من حيث أنوا؟ وقلت: إنني دهش .. هل كان 'ستانفورد لويد' الذي رأيته في مطامم طرعاً.

- قلت : إنه كان مع سيدة تشبه "كلوديا" .. ريما جاء ليقابلها وجاء "روين" ليقابل "كوراً " ...

وقلت : إنني لا أحب ذلك .. وجودهم جميعاً في ذلك البهم ..

تالت ُجريتًا ' إن مصادفات كهذه تحدث .. وكَانت كعادتُها مبِتَهجة رسَّحدث بطريقة منطقية ..

#### فوق ظهر حصانها ، "كلوديا" ماثت ؟

لم أستطع أن أصدق اسرت في بدني رجفة .. شخصان يموتان خلال اسبوعين أثناء ركرب الخيل .. مصادقة غريبة ..

لا أريد أن أركز على الفترة التي قضيتها في نيويورك .. لأنني كنت غريباً في عالم لا أمت له بصلة .. إن "إيللي" التي كانت تخصني لم تكن هناك .. لم أعد أراها الآن سوى فتاة أمريكية ..

وريثة لثررة ضخمة محاطة بأصدقاء وأقارب من بعيد ، قرد من أسرة عاشت مناك لمدة خمسة أجيال .. رقد عادت الآن إلى مرطنها لتدفن مع أسلافها .. ارتحت لذلك الخاطر لأنني ماكنت أشعر بالراحة لو أنها دفنت في مقبرة صغيرة في غاية الصنوبر على حافة القرية ، كلا ، ما كنت لأعرف طعم الراحة ، وقعست لنفسي في أسي :

- عودي إلى حيث تنتمين يا 'إيللي' ...

ورنت في أذني الأغنية التي سمعتها تغنيها :

في كل ليلة وفي كل صباح .

يولد البعض في أحضان السعادة والهناءة ..

وفكرت .. هذا صحيح بالنسبة لك يا "إيللي" .. لقد ولدت للسعادة والهناءة .. عرفت السعادة والهناءة في أرض الغجر إلا أن تلك السعادة لم تدم طويلا ..

وقد انتهت الأن .. وقد عدت إلى المكان الذي لم تعرفي فيه كثيراً من

ولكنك في وطنك على أية حال .. أثت بين قومك ..

فكرت فجأة .. ترى أين أكون عندما أموت ؟ في آرض الغجر ؟

 ريما .. ريما جاءت أمي لثراني وأذا أوارئ التراب إذا لم تكن قد ماتت قبلي.. ولكنني لا أستطيع أن أفكر فيها حيتة .. الأسهل أن أفكر في موتى أنا ..

قد تأتى لتحضر دفئي .. وريما لانت قسمات وجهبا .. طريت تلك الخواطر .. لا أريد أن أفكر فيها .. لا أريد أن اقترب من آمي أو أراها ..

# الفصل الرابع عشر

لم بعد لدي ما أنعله في أرض الفجر .. تركت البيت تحت رعاية "جرينًا" وأبحرت إلى نيويورك الشارك في المهمة التي كنت أعرف مقدماً أنها ستكون فظيعة .. حذرتني جريتا من أنني سوف أجد نفسي كالوحش الذي يطارده الصيادون في الغابة .. كانت جريقاً على حق .. وجدت نفسى في غابٌّ بالفعل .. أحسست كأن البنادق مصوبة إلى من كل أتجاد .. ربعا كلت واهما .. ولكانس أذكر ندابي إلى المحامي الذي عينه لي المستر البنكود .. كتت تد طاب نصيحة بالتخلص من بعض الاسهم الخاصة بالناجم ، وسالتي المحامي عمن نصحني بذلك وقلت إنه "ستانغورد لويد" وقال الرجل:

- حسن .. يجب أن ندرس الموضوع .. لابد أن رجلا مثل المستر الويد

ثم قال لي بعد ذلك : لاداعي للتسرع في البيع .. تمسك بهذه الأسهم .. داخلني عندفذ إحساس بانني كنت على حق في شكركي .. كان الجميع يتربصون بي .. كانوا كلهم يعرفون أنني إنسان ساذج في الأمور المالية ..

كانت الجنازة فخمة .. تكنست باقات الورد في المدفن .. وكان الدفن نفسه أقرب إلى حديقة غناء .. وكان القبر من الرخام .. ريما كانت 'إيللي' تكره ذلك ولكنفي أعتقد أن أسرتها كان بحق لها أن تعنى بعثواها الأخير .. وتلقيت بعد أربعة أيام من وصولي إلى تبويرك أخباراً من كنجستون بيشوب . تم العثور على حِنَّة المسرِّ لي في الطرف الأنصى من المحجر المهجور على جانب الثل .. حدثت الوفاة منذ بضعة أبام .. وقعت قبل ذلك بضعة حوادث في نفس المكان وكان المجلس المحلي قد أوصين بإقامة سور حول المكان ولكن شيداً من قلك لم يحدث .. صدر حكم بأن الحادث قضاء وقدر .. وتجددت الترصية وإقامة سور .. وتم العثور في كوخ المسن "لي على مبلغ اللاثمانة جنبه .. وأرسل إلى الميجور "فيليبوت" بطاقة بريدية قال لي فيها : أنا واثق أنك ستشعر بالأسي عندما تعرف أن كلوديا هاردكاسل قد لقيت حقفها بالأمس عندما سقطت من

ولكن هذا الخاطر الأخير ليس صحيحاً .. لأن أمي كانت هي التي تسعى دائماً ارؤيشي ..

تخترق نظراتها أعماق نفسي .. إن الأمهات شياطين .. لماذا بشعين أنهن يعرفن كل شيء عن أبنائهن ؟ إنهن لايعرف .. كان يجب أن تفخر أمي بي .. وأن تكين سعيدة الحياة الرائعة التي حققتها .. كان ينبغي – عندند طردت تلك الخواطر من ذهنني مرة أخرى .. كم من الوقت قضيت في أمريكا ؟ لاأستطيع أن أتذكر .. لقد أمضيت وقتاً رهبياً تحاصرني فيه الانظار وتترصد حركاتي، وجود تبتسم ابتساسات مزيفة وعين تنبض بالحتد .. وظالت أردد طرال الوقت كلمتين لم أتوقف قط عن تربيدهما .. أنا أريد .

كان كل واحد يتظاهر بالرقة معي لانهم يعرفون أنني غني ! وثقا لوصعة "إيللي" كنت رجلاً واسع الشراء.. أمثلك أسعماً ومعندات وعقارات.

ولم أكن أعرف ماذا أفعل بكل تلك للمتلكات ..

دار حديث طويل بيني وبين المستر "تبنكون" في اليوم السابق لعردتي إلى إنجلترا آخبرته أنني أريد سحب التوكيل الصادر لـ "ستانفورد لويد" الخاص باستثمار الأموال؟ وقال بدهشة : حقاً ! لم أدر على رجه التحديد ما يعنيه بذلك التطبق .. سالته عما إذا كان تصرفي هذا سليعاً ، وقال:

- لاشك أن لديك أسبابا وجيهة ..

وقلت له : كلا ... ولكنه مجرد إحساس .. إحساس بأنه لص ..

وقال البنكرين باهتمام: نعم ،، أعتقد أن إحساسك له ما بيرره .. أدركت في تلك اللحظة أنني كنت محقا .. كان "ستأثفورد" يعيث باستثمار

ورقعت لـ البنكوت على مستند لإلغاء التوكيل ليقوم هو بالممل؟ وسالته عما إذا كان يوافق وقال: إنفي أستطيع أن أعتمد عليه وأوليه كامل ثقتي ، وأنه

صبيدل قصاري جهده ليثبت أنه أهل لهذه الثقة ..

فيمت من لهجة حديث أنه يكرهني وأنه لم يحبني قط ، ولكنه من التاحية

المُلْلية سوف يفعل كل ما يستطيعه لأنني زوج "إيللي" ، وقعت له على الأوراق المُطُلوبة ، وستأتي عن الطريقة التي ساعود بها إلى انجلترا ، وأخبرته انتي سأركب الباخرة لتجاجتي إلى بعض الوقت أخلر فيه لنفسى ..

ثم سائني : وأين سيكون مقرك ؟ قلت : في أرض الغجر ..

- كنت أتَّ هٰبِل أنك سوف تعرض ذلك المكان البيع ..

وقلت له : كلا .. تلت الكلمة بقوة .. لم آكن آستطيع الافتراق عن أرض الفجر .. كانت أرض الفجر جزءًا من حلمي .. الطم الذي لم يغارق خيالي مئذ نعومة أظفاري ..

سائني مما إذا كنت قد عهدت الحد بالإشراف على أرض الفجر أثناه غيابي، وقلت له إنني عهدت الجريثا" بهذه المهمة ، وقال البنكوت" : آه .. نعم ... "جريتا" ...

كان نطقه بكلمة 'جريتا' يحمل معنى خاصما .. كان يكره 'جريتا' على الدرام، ينات:

- كانت معاملتها لـ "إيللي" طيبة للغاية .. سهرت على تعريضها عندما مرضت.. وجاح لتقيم معها وترعاها .. إنني لا أملك إلا أن أشعر نحوها بالامتنان . أريد منك أن تفهم هذا .. لاتستطيع أن تتخيل مساعداتها ، وكيف باشرت كل شيء بعد موت "إيللي" .. لا أدري ماذا أفعل وحدي وقال المستر النكوت :

تماماً .. تماما .. كانت لهجت جافة للغاية .

وقلت : هكذا ترى أنني مدين لها بالشيء الكثير ..

وقال مستسلما : حقاً إنها فتاة على درجة عالية من الكفامة ، وقفت وعيرت له عن شكري ، وقال : كتبت ك رسالة قصيرة .. أرسلتها لك بالبريد الجوي على أرض الفجر ، وإذا كنت مسافراً بالبحر فسوف تجد الرسالة في انتظارك .. أتمنى لك رجلة طبيبة . مسائلة بعد تردد عما إذا كنان يعرف زوجة "ستانفوردلويد" .. فتاة تدعى "كلوبيا هاردكاسل" .. وقال :

- أه .. تعني زيجته الأرلى .. كلا .. لم أقابلها قط .. أعققد أن زواجهماً لم

يستمر طويلا .. ربعد الطلاق تزرج المرة الثانية وانتهى هذا الزواج بالطلاق البضاء مني .. كانت تطلب مني أيضاً .. عندما عدت إلى القندق وجدت برقية في انتظاري .. كانت تطلب مني الذهاب إلى مستشفى في كاليفورنيا .. وكانت تقول إن صديقاً لي اسمه ريدات سانتونكس" يرجو ذلك ، وإن ساعاته باتت محدودة ويتعفى أن يراني قبل مرته .. قبل مرته ..

غيرت الحجز إلى سفينة تالية وركبت الطائرة إلى سان فرانسكو ... كان أسانتونكس "لايزال حياً راكن حالته كانت تتدهور بسرعة .. قبل لي إنه قد الايفين من غيبويته قبل أن يلغظ آخر أنفاسه ، ولكنه ألح في استدعائي .. جلست بجوار سويره أراقبه .. كان يبدو معتل الصحة دائماً .. وكانت لديه شفافية ورفة .. جلست وأنا أهمس لنفسي : كم أتمني لو أنه كلمني ... أتمنى أن يقول لي شيئاً .. مجرد شيء قبل موته ..

أحسست برحدة مرحشة .. لقد هربت الأن من الأعداء وأنا الأن بجوار صديق هو الصديق الوحيد في الواقع .. كان الشخص الوحيد الذي يعرف عني شيئاً فيما عدا أمي .. ولكنني لم أكن أريد التفكير في أمي ..

تحدث مع المعرضة رسالتها عما إذا لم يكن باستطاعتهم أن يفطر) سيئاً من أجد ، ولكن المرضة هزت رأسها وقالت : ~

ربما أفاق من غيوريت وربما لم يفق .. جلست في ترقب .. ورأيته في النهاية يتعلمل في رقدته ويتنهد .. رفعته المصرضة برفق شديد .. نظر إلى اسانتونكس ، ولكنني لم أدر ما إذا كان قد عوفني أم لا .. كان ينظر تجاهي وكانما تتجاوزني نظرات .. ثم التمعت عيناه فجاة بالبريق وخيل إلى أن عرفني وأنه براني .. انفرجت شفتاه وتمتم بكلمات ميهمة .. انحنيت لاسمعه ولكن الكلمات لم تفصح عن أي معنى .. ثم ارتعد جسمه فجاة وأرجع رأسه إلى الخلف وصاح بعنف قائلاً: أيها الشيطان الاحمق .. لماذا لم تسلك الطريق الأخرى؟

انهار دفعة واحدة وسكنت حركته إلى الأبد ..

لم أعرف ما يقصده .. ولا أدري ما إذا كان هو نفسه كان يعرف ما يقوله ..

تلك كائت آخر مرة رأيت فيها "سائتونكس" .. كنت آهب أن أقول له مرة أخرى إن النبيت الذي شيده لي أقضل شيء حصلت عليه في الدنيا ،، الشيء الذي يهمني ..

عجيب أن يكون لذلك البيت مثل هذا المعنى .. إنه رمز .. رمز الشيء تتوق إلبه، والتعرف ما هو على وجه التحديد .. ولكن "سانتونكس" عرفه وإعطائي إياه .. ولقد حصلت على بفيتي .. وأنا في طريق العربة إليه ..

العردة إلى البيت .. كان منا كل ما أُستطيع ان أفكر فيه عندما ركيت الباخرة.

شعرت ني البداية بِثعب رمال شديد ،. ثم غمرتني فجاة موجة من السعادة كاثما تصدر من الأعماق .. إنني عائد إلى البيت ،. عائد إلى بيتي ..

. 2.

## الفصل الخامس عشر

نعم .. هذا ما كان في نيتي أن أفعله .. انتهي الآن كل شيء . أخر مرحلة في المعركة .. خبل إلي أن في المعركة .. خبل إلي أن في المعرفة .. خبل إلي أن وقا أمويلاً جداً قد انقضى منذ شبائي القلق .. أيام كانت أمنيتي : أنا أريد .. ان أن اريد .. وقا أمويلاً جداً قد انقضى منذ شبائي القلق .. أيام كانت أمنيتي : أنا أريد .. ان أرقب .. أن المقبلة .. خكرت في ذلك وأنا وآده في كابينتي .. اللاقاه مع "إيلني .. الأرقات الذي تنميناها منا في "ربجنت بارك" .. والارقات الذي المعرفة .. اللايد ... اللايد الذي بناه "سانتونكس" ...

بيتي .. البيت الذي أصبح ملكاً لي رحدي .. كما أردت تعاماً .. لقد حصلت على كل ماتمنيته فأنذا ذاهب إليه ..

كان المفترض أن تصل الرسالة فيل رجوعي بيرمين .. وبينما كانت الباخرة 
تقترب من الشاطئ البريطاني تعنيت لم أن "سانتونكس" كان في انتظاري 
ليرى كل أحلامي وقد تحقق كل شيء أردته وخططت له .. لقد انتصرت على كل 
من يضمرون لي الحقد وينظرون إلي على آنفي من طبقة أدنى .. هأنذا عائد 
بالنصر .. إلى أشجار المستوير، والمنحني الخطر في الطريق إلى أرض الفجر 
اللي بيتي ! الطح الذي رأود خيائي وخططت كه وأردته أكثر من أي شيء آخر 
في الحياة .. البحد واحراة ورائحة .. لغراة التي عوفتها دائماً والتقيت بها ذات 
بعم ... سوف طفة ي .. فقد عرفت منذ اللحظة الأولى التي رأيتها فيها أنها لي 
وأنفي لها كلية وإلى الابد .. والأن .. أخيراً .. علنه إليها ..

لم يرفي أحد عنه ومسيلي إلى "كتجستون بيشوب" وصلت مع هيوط الليل ولم أكن أريد الالتقاء بأحد من الترية .. في هذه الليلة ..

أخطرت 'جريتا' بوقت وصولي وكانت في انتظاري .. أخبراً !

لقد أدينا أدوارنا بمهارة .. أنني أشحك الأن وأنا أتنكر كيف تظاهرت يكرفها .. وعدم الرغبة في مجيشها والبقاء مع "باللي" .. نعم .. كنت شديد الحذر .. وتذكرت الشجار الذي اصطنعناه لكي تسمع "باللي" صراخنا ..

عرفتني جريتاً على حقيقتي منذ التقينا .. لم يتوهم أحدنا شيئاً عن الآخر.. كانت لها نفس عقيقتي منذ التقينا .. لم يتوهم أحدنا شيئاً عن الآخر.. كانت لها نفس عقيقي ورقباتي .. كنا نريد أن نتريج فوق قمة العالم .. كنا نريد تحقيق كل طموح معكن .. كنا نريد كل شيء .. أذكر كيف معكن .. كنا نريد كل شيء .. أذكر كيف معارحتها بكل ما في أعماق نفسي عندما التقيت بها لأول مرة في هامبورج .. لم أخف عنها شيئاً من رضاتي المحمومة ونهمي الحياة .. وكان لديها نفس الأطماع ، وقائد لي:

حتى تحقق كل ما قرجره من الحياة ، 'لابد أنا من الحصول على المال ..
 وقلت لها : نصل .. ولكنني لا أعرف السبيل الحصول عليه ..

وقالت: أن تحصل عليه بغير العمل الشاق ، ولست من هذا الصنف .. ظبت : العمل ! معنى هذا أن أعمل سنوات طويلة وأنا لا أريد الانتظار حتى

منتصف العمر .. عتى يشيب شعري .. أريد النال الأن وأنا في شبابي وترتي.. وإند أيضاً .. اليست هذه رغبتك ؟

قائد: بلى .. وأنا أعرف السبيل إلى ذلك .. إنه سبل ويتحشني أنك لم تفكن في من قبل .. أنت تستطيع استمالة قلوب اللقيات يسوعة .. إنتي أرى ذلك وأحسه ...

وقلت لها : مل تغلين أنني أمتم بالفتيات ؟ مثاك فتاة راحدة أريدها .. أنت.. وأنت تعرفين ذلك .. عرفت ذلك منذ اللحظة الأولى .. ونحن نريد نفس الأشياء.. تالت تجريفا : إن الأمر سهل .. كل ما علي آن أفسك .. أن أتنزج فتاة غنية.. واحدة من أغني فتيات العالم ، وإذها تستطيع أن ترتب لي لقاء صعها .. وقلت ثبا إنها خيالية . لانني لاأريد زيجة غنية تشتري لي ما أريده وتحدق رغباني واكنها تسجني ني قاص من نهب .. نقيدتي كالعبد بالسانسل .. نقيدتي كالعبد بالسانسل .. نقيدتي كالعبد بالسانسل .. نقيدتي كالعبد بالسانسل .. حملت ثي وجهها دهشا فقاك :

- أراك صدمت .. لم أكن أترقع أن تصدم ..

لم أجبِها بشيء .. فقد كثت ما أزال أهب أن تبقى في صدري بعض سرار ..

أذكر في صبائ أن صديقا لي في للدرسة أهديت له ساعة .. أحديث أن أتمال ثلك الساعة .. كانت غالية الثمن .. خرجت مع صديقي فات يدم لنتزحلق على الجليد .. لم يكن الجليد سميكاً حتى يتحمل ثقل أجسامنا .. تشقق الجليد حيث نزحلق صديقي وسقط في الماء ورأيته يتعلق بالحافة والثلج يتكسر بين مدن ..

أسرعت تحوه ورأيت الساعة تلمع في يده .. همست لتقسى :

فلتفترض أنه غاص ومات . خطرت الفكرة على ذهني بسرعة .. نزعت الساعة من يده ويفعت رأسه تحت الماء بدلا من رفعه .. لم يستطيع أن يقاوم تحت سطح الجليد .. شاهدنا بعض الناس وأقبلوا نحونا وظنوا أنني أحاول انتشاله .. واستطاعوا انتشاله بصعوية بحاولوا إجراء تنغس صناعي له ولكن

المحاولة جاعت متنخرة . خبات كنزي في مكان خاص .. تعودت أن أخفي فيه الأشياء التي لا أحب أن تراها أمي حتى لا تسالني عن مصدوها .. عثرت على الساعة ذات يوم وساتنتي:

البست هذه ساعة 'بيتر ؟ قلت .. كلا .. قايضت عليها مع زميل في المدرسة.. كنت أشعر بالعصبية دائماً وأثا أواجه نظرات أمي ..

لحسست بالارتباك مندما عثرت على الساعة .. أمتند أنها شكت في الامر... وكانت ترمقني بنظراتها دون أن تتكلم .. كان الجميع بمتقدون أنني حاوات إنقاد "بيتر" ..

ولكنتي كنت أحس أنها لم تصبق .. كنت أحس في بعض الأوقات بالننب .. ولكنني سرعان ما تغلب على ذلك ..

حدث بعد ذلك أثناء تأدية الخدمة العسكرية أن خرجت مع زميل يدعى "ايد".

نمينا معا إلى احد أندية القمار وكان حظي سيئا ونقدت كل ما صعي من

نقود ، في حين ربح "ايد" مشغا كبيرا ، خرجنا من اأنادي رجيويه منقشة .

وتصدى لنا رجلان مسلمان بالخناجر وأصبت بطعنة في يدي ، بينما أصبيب

"ايد" إصابة غير معينة في صعره ووقع على الارض .. سمعنا صباح بعض

الند" إصابة غير معينة في صعره ووقع على الارض .. سمعنا صباح بعض

الند" إماية على اللصان سارعا بالفرار .. فكرت بسرعة .. تنكرت بيتر" ..

كان رد الفعل السريع من المزايا التي أتميز بها .. نزعت الخنجر من صعد

"ايد" ولمعنته طعنتين قاتلتين .. وأفرغت ما في جيوبه من مال ونقلتها إلى

جيوبي في لمح البحس .. يصاب بعض الاشخاص بالفرع عندما يرتكبون

جريمة قتل .. ولكنتي لم افرع .. ايس في هذه المرة ..

لا أدري كيف استشعرت "جريقا" ذلك في .. لا أتصد أنها عرفت أنني قتلت نفسين ، ولكنني أعتقد أنها عرفت أن فكرة القتل لاتصدمني .. وقلت لها : - ماهذه القصة الخيالية با "جريقا" .. وقالت :

- إنني في مركز أستطيع معه مساعدتك .. استطيع أن أدبر لك لقاء مع واحدة من أغنى الفقيات الأمريكيات .. أنا مسؤولة إلى حد ما عن رعايتها .. أنا أعيش معها ولي تأثير كبير عليها ..

سائتها: ولهل تستقدين أنها تنظر إلى واحد مثلي؟ وقائت إنني أمثلك قدراً كبيراً من الجاذبية بأن القتيات يقعن في حيي بسهولة .. أخبرتني جريئا أن للفتاة نشأت في ظل تربية صارمة تحرمها من لقاء الشباب الغرياء خرباً من طمعهم في ثروتها .. وأن لم يكن يسمح لها إلا بمقابلة أبناء مديري البنرك ركبار رجال الأعمال .. وأن الفتاة تتمنى معرفة شاب يحبها .. شاب من طراز لم تعرف من قبل وأنني أستطيع أن أمثل أمامها دور العاشق الولهان وأوقعها في حين وأتزوجها ..

وعندما قلت إن أسرقها لن تسمح بذك قالت إن الأسرة لن تعرف شيئا حتى تجد نفسها أمام الأمر الواقع ، وقلت لها :

إذن نهده هي فكرنك ؟

تحدثنا في التفاصيل وأعددنا خطتنا .. سافرت 'جرينا' إلى أمريكا راكنها خلات على اتصال بي .. وتنقلت بين بضع وظائف وحدثتها عن أرض الغجر ورغبتي في تملكها .. وقالت إنه مكان يصلح كداية لتصة ريمانسية .. وخططنا لكي يشم لقائي مع 'إيللي' هناك .. على أن تحمل 'جريتا' على إتفاع 'إيللي' بشراء بيت في انجلترا لتعيش فيه بعيداً عن أهلها بحجزد بلوغها سن الرشد .. أوه .. نعم .. أعددنا الفحلة .. وكانت 'جريتا' علموة في التخطيط . لا اعتقد أنني كنت أسعطيع أن العمد بدوري التقال الرشد .. يت أشعر بالمتعد بدائماً وأنا أمثل دوراً .. وهكذا تم اللقاء بيني وبين "إيللي" .. كانت مهزاة ولكنها مهزلة جنونية لأنها محقونة بالمقاطر. فعن للمكن "ويللي" .. كانت مهزاة ولكنها مهزلة جنونية لأنها محقونة بالمقاطر. فعن للمكن "جريتا" في بعض الأوقات .. واتنقنا على أن انتظاهر بكرفها والغيرة منها .. وينفذ ذلك بنجاح .. اذكر يوم اختلقت شجاراً معها لتسمع 'إبللي' صراخنا..

 لا أدري ما إذا كنا قد بالغنا في ذلك بعض الشيء .. كنت أحيانا أشعر بالقلق خشية أن تكون (يللي قد ارتابت في شيء ...

كان اكتساب قلب 'إيللي' سهلا .. كانت فناة رقبقة حاوة .. إلا أنني كنت

أخشاها في بعض الأحيان لآنها تفعل أشياء مرن أن تضيرني ، وأنها كانت تعرف أشياء لم أكن أتصور ثما أنها تعرفها .. ولكنها أحبقني .. نعم .. أحبتني .. وأعقد أننى أنا أيضاً أحبيتها ..

لا أعنى أنها كانت مثل جرينا" .. كانت جرينا" المرأة التي تخصفي .. كانت تتميز بالأنوثة والجاذبية .. كنت أحبها بجنون وأحاول أن أكبت مشاعري .. أما "إيللي" فقد كانت شيئا آخر .. استمتعت بالحياة معها .. نعم .. ربما بدا ذلك غريباً وأنا أعرد بالذاكرة إلى الماضي .. لقد استمتعت بالحياة معها إلى أبعد حد .. إنضي أسجل هذا الأن .. لأن هذا ماكنت أفكر فيه لهلة عودتي من أمريكا.. عندما رجعت وأنا أتربع على قمة الدنيا وقد امتلكت كل ماكنت أثوق أبد على الرغم من كل المنت جريمة جيدة ..

كانت خدعة تمت بنجاج وقد انتهى الآن كل شيء .. إنني عائد إلى أرض الغجر .. مثل ذك اليوم بعد رؤية إعلان بيع البيت .. عند المنصني رأيتها .. أعني "إيللي" .. كانت واقفة تحت ظل شجرة الصنوير .. ارتاعت عندما رأتني مثلنا ارتعت عند رؤيتها ..

وقف كل منا ينتلز إلى الأخر برحة ثم بادرتها بالحديث وتمت بتعثيل دور الشاب الني وقع في الحب من أول نظرة .. ومثلت الدور ببراعة ؛ أذكد لك أنني معثل بارع ؛

ولكنني لم أتوقع أن أراها الآن .. أعني .. لم يكن باستطاعتي أن أراها الآن.. وكيف أستطيع ؟ ولكنني كنت أراها .. كانت تنظر إلى .. إلا أن شيئاً أفرّعني كثيرا .. كانت ترمقني بنظراتها ولكنها لاتراني ..

ليس من المعقول أن تكون هذا .. أعرف أنها ميثة ولكنني رأيتها .. لقد ماتت وبفنت في أمريكا .. ورغم هذا فقد كانت واقفة تحت شجرة الصنوير كانما تنتظر حضوري ، كان وجهها يعبر عن الحب .. نفس الحب الذي رأيته ذات يوم وهي تعزف على البيتار ..

تسعرت في مكاني وأنا أرتجف وصحت قائلاً 'إبللي' .. لم تتحرك من مكانها ظلت واقفة ترمقني بنظراتها .. نظرة مباشرة تنفذ مني .. كان ذلك ما أفزعني مكان آخر ؟ .

يقانت أجريقاً : لانستطيع أن نعيش فيه طول الوقت .. لن نقضي العام كله مدنونين في جحر كهذه النرية ..

قلت لها إنه المكان الذي تعنيته وأربت أن أعيش فيه ، وقالت إن لديثا المال الذي يكفي الطراف حول العالم روسمح لنا بالذهاب إلى حيث نشاء ، وسالتني: ألا تحب أن تحبا حياة الفاصرة؟

رقات: بلى،، بلكنتا سوف نعود إلى هذا للكان .. داخلني إحساس غريب بأن شهُ خطأ قد حدث .. كان هذا هو كان ما نكرت قيه .. بيتي يبيت إجريتا ... ثم تكن لدي رفعة في أي شيء أخر ولكنها كانت تتطلع إلى أشياء أخرى .. بدأت أرتجك رقاك 'جريةا" :

> ماذا بك به أمايك .. إنك ترتجف .. دل أصبت بالبرد ؟ تلت لها : لا .. ليس الأمر كذلك .. لقد رآيت أيالي ...

> > قالت بانفعال: ما الذي تعنيه ؟ وثلت لها :

- بينما كنت أسير عند منتنى الطريق رأيتها وإقفة تحت شجرة الصفوير تحدق في رجهي .. أعني تنظر تجاهي ..

وقالت أجرينًا ": لاتكن غبياً .. أ .. كنت تتخيل الأشباء ..

تلت إن هذه أرض الغجر رقد رأيت "إيللي" وهي تبدو سعيدة وأنها بمت كما كانت وستبقى منا دائماً ،. هزتني من كتفي بعنف وسالتني عما إذا كنت قد شويت شيئاً قبل وصولي وقلت مضطربا :

 كلا .. انتظرت حتى ألقاك هنا .. كنت أعرف أنك أعدد لنا الشراب لنشري معاً ..

وقالت: حسن .. إنس 'إيللي' ولنشرب ..

نلت بعناد : لقد كانت 'إيللي' ،، وقالت إن ما رأيته كان خداع بصر ،، وللت بإصرار إنها كانت 'إيللي' تنظر في اتجاهي ولكنها لاتراني ،، وارتفع صوتي وأنا أقول :

- إنني لا أعرف لماذا لم تكن تراني ؟ ..

أطلقت لساقي الربح ، جريت كالمجنون ، كالجبان .. حتى رأيت الأضعاء تتصرب من توافذ البيت .. سيطرت على مشاعر الخوف واتا أرى البيت .. بيتي.. عنت إلى الشيء الآخر الذي كنت أرينه أكثر من أي شيء آخر في الدنيا .. إلى المراة الوائعة التي كنت أنتعي إليها ربداً رجمداً ..

نستطيع الآن أن تنزيج ونعيش في البيت الذي لدينا اعتبتنا من أجله ، وانتصرنا دخلت من ألباب المفتوح والتجيت إلى النشية حيث كنت أجريت " واثقه في انتظاري، كانت والمعة حلوة .. أحلى شيء رأيته في الرجره .. يتوهيج شعرها الشعبي وتفوح منها واثمة الجمال ودعاء الجنس .. لقد حرمنا أنفسنا من متعة اللقاء فيما عدا احتفات كنا نختاصها في المبنى الذي يشب المعبد . ارتبيت بين ذراعيها .. ثقد كانت تلك أبوع احتفات حياتي ..

جلست ودفعت إلى مجموعة من الفطابات .. اخترت من بينها خطابا عليه طابع برود آمريكي .. كان الفطاب الذي أرسله "لبذكوت" .. وقالت "جريننا" : حدمن .. لقد نجعنا .. وقلت : نعم .. هذا يوم النصر ...

ضمكنا مما .. ضمكة رحشية .. كانت زجاجة الشراب تنتظرنا فوق المائدة.. فتحقية وشرب كل منا فضي الآخر .. وقات : هذا الكان رائع .. إنه أجمل معا كنت أتخيل "سانتونكس" .. له .. نسبت أن أخيرك أن "سانتونكس" مات . وقائت "جريئا" : أره .. يا للأسف .. إلن فقد كان جريضاً يحق ؟

أخبرتها أنني ثعبت لزيارته ووأيته وهو بلفظ أخر أنفاسه ، وسنالتني عما إذا كان قد قال شيئاً ما وقات :

لم يقل شيئاً في الواقع .. قال إنني شيطان أحمق .. وأنه كان بجدر بي
 أن أختار الطريق الأخرى ..

سائتني عما كان يقصده بذلك وقلت إنني لا أعرف وأنه ربما كان محموماً لايدري ماذا يقول ..

حسن .. هذا البيت يعتبر آثراً لتخليد ذكراه .. سرف نتمسك به .. أليس
 كذلك ؟ حملت في رجهها وثلت : بالتأكيد .. مل تعتقين أنني سأعيش في

سالتنى عما أقصده وقلت بمعوت هامس:

- لأنتي لم أكن الواقف أمامها ،، لم أكن هناك .، يولد البعض للفرح والسرور ، و بولد البعض الأخر اليل ليس له آخر ، هل تذكرين كيف كانت تجلس على هذه الاريكة وتعزف على الجيئار وهي تغني بصوتها الثاعم ، لاشك أنك تذكرين .. نعم ،، يولد البعض لليل ليس له آخر .. هذا ماكانت تعرفه أمي عني .. كانت تعرف أنني ولدت اليل ليس له آخر .. كذلك كان "سانتونكس" يعرف .. أنني أسير في ذلك الاتجاه ،. وكان يمكن تجنب هذه اللحظة .. كنت أستطيع أن أعيش مع "إيللي" في سعادة بعد ثراجنا ..

وقالت أجريتا محتدة: كلا .. لم أكن أتصور أنك من الطراز الذي يفقد أعصابه .. حملقت في رجهها وقلت :- إنا آسف يا "جريتا" .. ماذا كنت أقول؟ - لاشك أنهم حطموا أعصابك في أمريكا .. ولكنك اجتزت التجرية بنجاح ... أعنى .. مل اطمأننت على كل الاستثمارات؟

- تم تحديد كل شيء .. سويت كل الأمور لصالحنا .. لمستقبلنا الرائع .. - أنت تتكلم بطريقة بالغة الغرابة .. أريد أن أعرف ماذا قاله البنكوت في

د انه معلم بعریه بانه انفراب .. ارید ان اعرف ماد فاه نبید خمانه ..

فتحت الظرف ولم يكن بداخله سوى قصاصة من إحدى الصحف القديمة .. كانت صورة لشارع أعرفه حيث يبدو في الخلفية مبنى ضخم .. كانت صورة شارع في مدينة هامبورج حيث يتجه بعض المارة نحو المصور .. ويبدو في المقدم شخصان يتأبط كل منهما تراع الآخر .. وكنت أنا أحدهما .. أما الآخر فهو "جريئا" .. إذن فقد عرف "لينكوت" .. كان على عام طول الوقت أنني كنت أعرف "جريئا" من قبل .. لاشك أن أحدهم أرسل إليه تلك القصاصة .. وتذكرت كيف ألح علي "لينكوت" بالسؤال عما إذا كنت قد التقيت بـ "جريئا" من قبل .. أنكرت ذلك بالتاكيد ولايد أن شكيكه قد بدأت عندند .

شعرت فجأة بالخوف من "لبنكوت" ... لا أعتقد أنه يشك في أنني قتلت "إيللي" .. ورغم هذا فهو يرتاب في شيء .. وقلت لـ "جرينا" : كان يعرف طول الوقت أنني أكره ذلك الثعلب المجوز ... وأنه يبادلني كرها بكره ... وعندما يعرف

أننا سوف تتزوج فسوف تزداد شكوكه ريتأكد أننا عاشقان ..

- وبعدها يا أمايك" .. لاتكن مثل الأرنب المذعور .. لقد كنت معجبة بك لرياطة جأشك ولكنك الآن تنهار .. إنك تخشى كل إنصان ..

طلبت منها أن تنوقف عن هذا الكلام وقلت: ليل ليس له أخر .. لم يكن باستطاعتي أن أفكر في شيء آخر .. ماذا تعني تلك الكلمات ؟ القلام .. إنني لست موجود البراني أحد .. إنني أستطيع أن أرى الميت ولكن الميت لايستطيع أن براني رغم أنني على قيد الحياة .. الرجل الذي أحب "إيللي" ليس موجودا في الواقع .. لقد دخل ليلا ليس له آخر بمحض إرادته .. نكست رأسي وأنا أقول مرة أخرى :

ليل ليس له آخر!

طلبت مني 'جريتا' بعصبية أن أتوقف عن تربيد هذه الكلمات .. وعدم الاستسلام لتلك الفرافات ، وقلت لها :

- لاحيلة لي .. لقد بعت روحي إلى أرض الغجر .. لن تكون أرض الغجر مكانا آمنا ..

لم تكن آمنة لأحد من تبل .. لم توفر الأمان لـ "ييلي" وإن توفره لي .. أولك .. سمالتني عما أعنيه .. نعم .. ومازلت مسالتني عما أعنيه .. نعم .. ومازلت أحبها بكل دوافع الرغبة الجنسية المحمومة ولكن اليس الحب والكره والرغبة شيئاً واحداً ؟

واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد .. لم يكن باستطاعتي قط أن أكره "إيللي" ولكنني كرهت "جريتا" .. وكنت استمتع بكرهها .. كنت آكرهها بكل قلبي ويرغبة محمومة ..

لم يكن باستطاعتي أن أنتخر حتى أستخدم أساليب أكثر أمانا .. اقتربت أكثر منها وقلت : أيتها الكلبة القنرة : أيتها الكلبة ذات الشعر الذهبي .. است في أمان يا "جريتا" .. است آمنة مني .. هل تفهمين ؟ قد تعلمت كيف استمتع بقتل الآخرين .. أحسست بثوتر في ذلك اليوم الذي ركبت فيه "بللي" جوادها لتلقى حتفها .. أحسست بالمتعة طوال فترة الصباح .. متعة الفتل .. ولكنني لم

## الفصل السادس عشر

لايوجد شيء كثير أرويه بعد ذلك .. جلست فقرة طويلة ولا أدري متى وصلوا .. ولا أعرف ما إذا كان الجميع قد وصلوا في رقت واحد ..

لاحظت أن "المعبود" جاء أولاً . أعني مجبور "نيليبوت" .. كنت أشعر بالميل نحوه دائماً .. وكان يشبه السيد من بعض النواحي .. فقد كان شديد العملف، يحاول أن يقمل أفضل الأشياء النامق ..

كما فكرت .. جامعة بعد قتل "جربتا" في المقعد أحماق في كاس الشراب ربّد كان فارقا .. كان كل شيء فارغا .. لم يكن يضيء الغرنة سوى مصباح كهربائي واحد في ركن الحجية وكانت الشمس قد غربت منذ وقت طويل .. جاست رأنا أتعجب ، ترى هأذا سيحدث بعد ذلك ؟ ثم بدأ الناس يتوافدون .. جاء إلى بمنتهى الهدوء ، لو أن "سانتونكس" كان موجوداً الأغربي بما ينبغي لي أن أفعله .. ولكنه مات .. الاحتات بعد برهة وصول مكتور "شو" .. جلس بجواري في هدوء كانه ينتظر شيئاً .. فكرت بعد قليل أنه ينتظر مني أن أتكلم ، وقلت له ، لليت ..

كان هناك شخص أر شخصان يتحركان خلفي في انتظار أن يفعل الطبيب شيئاً ، وقلت : - ماتت 'جريتا" .. لقد قتلتها .. ربما كان من الافضل أن تبعدوا الجثة .. هل فعلتم ذلك ؟

رأيت ضوماً ساطعا ينمر الحجرة .. ربعا كان أحد مصوري الشرطة يصور الجنة سوقال "شر" بحدة : ليس بعد ..

حملق الطبيب في رجهي ، وقات له + لقو رأيت "إبللي" الليلة ... روسالني: أين ؟ وقات له :

في المتارج تحت شجرة صنوير .. في المكان الذي التقيت معها فيه آرل مرة .. لم ترني .. لم يكن باستطاعتها أن ترافي الأنني لم أكن مرجودا .. ضايقني ذلك.. ضايقنى كثيرا ..

وقال دكتور "شو" : كأن الزرنيخ في الكبسولة .. أليس كذلك ؟

[قترب من قبل قط من الغمصية .. ولكن الوضع مختلف الآن .. أريد أكثر من مجرد معرفة أن شخصاً سوف يمرت نتيجة لابتلاعه كبسولة في الغطور .. أريد أكثر من دفع سيدة عجوز من فوق الحافة في المحجر .. أريد أن أستخدم

كانت "جريتا" خائفة الآن .. هي التي كنت أنتمي إليها منذ التقينا في 
هامبررج ذلك اليوم رادعيت المرض وتركت رظيفتي لأبقى بجرارها .. نعلم...
كنت ملكا خالما لها حيننذ .. روحا رجستا .. ولكنني لم أعد أنتمي إليها الآن 
.. كنت في طريقي إلى مملكة من نوع أخر .. المبلكة التي كثت أخلم بها .. 
كانت "جريتا" خائفة .. واحبيت أن أراها خائفة .. شخطت بيعي حول رقبقها .. 
نعم .. حتى الآن وأنا جالس أكتب كل شيء عن نفسي - ولا أخفي عليك أنها 
متمة ليس بعدها متعة - أن يكتب الإنسان كل شيء من نفسه والأحداث التي 
مريها ، والمشاعر التي كان يحس بها ، والأنكار التي كانت تنور في رأسه ، 
وكيف كان يخدع الجميع .. نعم - كم هو رائع أن يفعل الإنسان ذلك ...
تم .. لقد كنت أشعر بسعادة غامرة وأنا أنتل "جريتا" ...

las.com

كان هذا أخر ما أعطيته لـ "إيللي" ذلك الصباح .

وقلت: كانت كيسولة للحساسية .. كانت تأخذ وأحدة قبل الركوب على سبيل الوقاية .. ألم تفحص بنفسك كل الأدوية التي كانت تتناولها عندما جئت لتفحص ركيتها ؟ وقال أشن :

لاضرر في الأقراص .. كانت الأقراص غير ضارة بالمرة وقلت له : لقد دبرنا الأمر معاً .. أنا ر "جريتا" .. ألم تكن عملية ذكية ؟

- لقد كنت ذكيا ولكن ليس إلى الدرجة المرجوة ...

- أيا كان الأمر .. لا أدرى كيف عرفت ..

عرفنا عندما رجدنا جثة أخرى .. الموت الذي لم تقصد أن يحدث ..

- كلريبا هارد كاسل"؟

- نعم .. ماتت بنفس الطريقة التي ماتت بها "إيللي" .. وكانت "كلوديا" تتمتع بصحة جيدة ولكنها سقطت من فوق ظهر الجواد وماتت .. في هذه الحالة تم المثري عليها بعد موتها مباشرة وكانت رائحة الزريع لاتزال تفوح منها .. ولو أنها بقيت مثل "إيللي" في الهواء الطلق لمدة ساعتين لما ظهرت منها رائحة الزرنيخ .. لم أعرف كيف وصلت الكيسولة لأكلوبيا" إلا إذا كنت تركت واحدة في مبنى المعبد الذي تعرف أن "كلوبيا" تتردد عليه في بعض الأحيان عثرنا على بصمات أممابعها هناك كما أن ولاعتها الذهبية سقطت هناك ...

وقلت : الاشك أننا كنا مهملين .. هل اشتبهت في أن لي دخلا بعوت "إيللي"؟ كان ينبغي أن تحذرني ..

- است ضابط شرطة ..

- من أنت إذن ؟

- إنا طبيب ا

قلت له إنتي لست في حاجة إلى طبيب، ثم النفت نحن "فيليبوت" وقلت له : ماذا تفمل ؟ اقترب حتى تشارك في محاكمتي .. وقال : أنا هنا كمجرد صديق وقلت له : صديق لى ؟

وقال: بل صديق لـ "إيللي" ، لم أفهم لم يعد شيء مفهوما لي ، ولكنتي لم أستطع التخلص من إحساسي بالأهمية ، الجميع هنا ! شرطة وأطباء وأغياء وأغياء وأغياء بالأمر كله شديد التعقيد ،، بدأت أفقد الإحساس بترابط الأشياء ،، كنت متعبا الغاية وكان من عادتي أن أستغرق فجأة في النوم عندما يحل بي التعب .

جاء كثيرين ليروني .. بينهم محامون وأطباء .. مجموعة من الأطباء .. أمطروني بوابل من أستلتهم ولكنني لم أكن راغيا في الإجابة .. استمر أحدهم يسالني عما إذا كنت أريد شيئا ، وقلت إنني أرغب في شيء واحد .. قلم حير ويرق كثير لاكتب كل شيء .. منذ بداية الأحداث .. أربت أن أحدثهم عما كنت أشعر به وكيف أفكر .. كنت أرى تصني مسلية وسوف تكون مسلية للأخرين .. لانني شخصية مسلية .. الأطباء - أن طبيب منهم على الاقل - رأى الفكرة طيبة وقلت له : أشم تسمحون للناس أن يدلوا باعترافاتهم لماذا لا تسمحون للناس أن يدلوا

سمحوا لي بالكتابة .. لم آكن آستطيع الاستعرار في الكتابة لدة طريلة لأنني سرحان ما أشعر بالتعب .. سمعت أحدهم يقول : عدم المسؤولية عن أفعاله .. واختلف معه طبيب آخر ثم كان علي بعد ذلك أن أقف أمام المحكمة .. وطلبت مفهم أن يحضروا لي أجمل حللي لأنني أردت أن أظهر أمامهم في أبهى صورة .. بدأ لي أنهم سبق أن وضعوا حولي بعض المخبرين المصوصيين مراقبة حركاتي .. وكذلك بعض الخدم الجدد .. أعتقد أن "لينكوت" هو الذي تام بذلك .. اكتشفوا أشياء كثيرة عني رعن "جريتا" .. شيء مضحك بعد أن مات وام أعد أفكر فيها كثيرا لم تعدلها أدنى أهمية بالنسبة لي بعد أن قتلتها .. حاوات أن أستعيد لحظة الانتصار وشعوري بالزهو وأنا أخنقها ،. ولكن حتى حاوات أن أستعيد لحظة الانتصار وشعوري بالزهو وأنا أخنقها ،. ولكن حتى خلك الشاعر رات رام يعد باستطاعتي استعادتها .

أحضروا أمي لتراني فجآة ذات يوم .. وقفت تنظر إلي نظرات حزينة .. اكتفت بقولها : لقد حاولت يا "مايك" .. حاولت قدر استطاعتي أن أوفر لك الأمان ولكنني أخفقت .. كنت خائفة دائما من الفشل ... وللت لها : حسن يا أمي .. لم يكن خطأك .. أذا الذي اخترت طريقي .. وتذكرت نجاة ما قاله "سانترتكس" .. كان خالفا على ولكنه لم يكن يستطيع هو او غيره مساعدتي .. أعتقد أن مشكلتي أنني كنت أريد أشياء كثيرة على الدواج. أريضه بالطريق السهل ، طريق الجشم .. عندما قابلتنا "إيستر" .. ثنا و إيللي" .. وحذرتها من أرض الفجر .. تخلف الفكرة في نعني/.. الفجرية المجرر جشعة أستطيع إغراها بالمال لكي تقرع "رايلي" وتشخل في روعها أن خطراً ما يتهدد حياتها .. ظننت أن ذلك تد يصب "إيلاي" بصدمة تؤدي إلى المورد الفاجئ ، ارتاعت إيستر" للفكرة .. ارتاعت من أجل "إيلاي" .. حذرتها للمورد وطلبت مقها الرحيل حتى لاتحوم حولها الشكوك .. لم أفهم ذلك .. وكذلك لم

أحسن "إيللي" بخطل بنهديها . وكان "سانتونكس" بعرف نرازع الشير الكامنة في أعماقي .. مثل أمي تماماً .. ربعه كان تلافتهم بدرنيان ". كانت أيللي" تعرف واكتها لم تكثرت . هذا غريب .. غريب جدا .. إنني أعرف السبب الآن .. لقد كنا في غاية السعادة معا .. كانت لدي الفرصة .. ربما كانت الغرصة تطرق باب كل إنسان مرة واحدة .. ولكنتي أدرت لها ظهري .. أليس غريبا أن "جرينا" لم تعد لها أي أهمية .. وحتى بيني الجميل لم تعد له أهمية .. إنها "إبللي" وحدها ولكن إيللي" لا تستطيع أن تعثر علي مرة أخرى .. المي اليس له خر .. هذه هي نهاية قصتي .. في نهايتي توجد البداية .. هذا ما يقوله الناس دائماً .. ولكن ما معنى هذه الكلمات ؟ وأين بالضبط تبدأ قصتي ؟

تحياتي.. کونان حويل

www.liilas.com